## المستراث العسريجي

بإدارة المط ران ناوف يطوس إد لبي وبالنعاون مَع الأبُ سم يرخليل اليسُوعي

مجت موعة نصوص وأبحاث حول إنتاج الفكر العربي المسيحية القاديم

# مَنَّ النَّهُ مَنْ مَنْ النَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِينِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهِ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُلِي الللْمُلِمُ الللْمُلِي الللْمُلِي الللِي الللْمُلِي الللْمُلِلْمُ الللِمُلِي الللْمُلِي الللْمُلِي الللِمُلِي اللل

تحقيق ودراسة وفهرسة كاملة لِلْابْ سَمْ يرخليل ليسُوعي استاذ الأدب العسريالمشيجيًا في المعهد البابوت المشروق بروسة

> التراث إلعسكري المستدين كور المسلاك مينائيل صب : 35 دوت مكابل ليناث



#### كلمة شكر

قد أسهم في تمويل هذا الكتاب كلّ من الاتحاد الكاثوليكي في سويسرا، وجمعية «ميسيو» في المانيا الاتحادية، والسيد موريس باسيل عبجي من حلب، والسيد جوزف فيليب حسني من مونتريال. فلهم منا اجزل آيات الشكر.

المطران ناوفيطوس ادلبي

المطبعة البولسية جونيه – لبنان

## فه ي رس الحاب القسم الأول مقدمة الناشر

| الصفحة  |                |                                                     |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 61 - NY | سقف مصر        | الفصل الأول: ملامح عن حياة بولس البوشيّ ا           |
| 10      |                | ١ – نشأة بولسَ وترهُّبه                             |
| 1 ٧     | 1717 4         | ٢ – ترشيح بولس البوشي للبطريركية سنا                |
| خاب ۱۸  | ة من اجل الانت | ٣ – الاتفاق على دفع ٥٠٠ دينار للدولة                |
| 19      | 1770           | ٤ – الصاحب يؤيد بولس البوشيّ سنة                    |
| ۲.      | للسلطان        | <ul> <li>م مّلق اصحاب اتباع داود بن لقلق</li> </ul> |
| 71      |                | ٣ – حِيَل اصحاب داود بن لقلق                        |
| 44      | لقسّ داود      | ٧ – انسحاب بولس البوشيّ وانتخاب ا                   |
| 74      |                | ۸ – انتخاب القسّ داود سنة ١٢٣٥                      |
| 7 £     | اسقفًا         | <ul> <li>٩ – كيرلس الثالث يكرز اكثر من</li> </ul>   |
| 70      |                | ١٠ - اصبحت الشرطونية قاعدة                          |
|         | البوشي         | ١١ – مجمع المعلَّقة (١٢٤٠) نختار بولس               |
| 77      |                | رقبياً للبط د ك                                     |

| فهرس الكتاب |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| £ 44        | الفصل الثاني: مؤلفات بولس البوشي                                     |
| 79          | ١ - ميامر على الاعياد السيّديّة                                      |
| 79          | ٢ - تفسير سفر الرؤيا                                                 |
| ~1          | ٣ - تقسيم الرسالة الى العبرانيين                                     |
| pp          | ٤ – مقالة في العمر والرزق                                            |
| mm          | <ul> <li>حتاب العلوم الروحانية</li> </ul>                            |
|             | ٦ – مناظرة مع القسّ داود بن لقلق الفيوميّ بحضور                      |
| 77          | الملك الكامل                                                         |
| 70          | ٧ - مساهمة بولس البوشيّ في تأليف «كتاب الاعتراف»                     |
| 41          | ۸ – كتاب التجسّد                                                     |
|             | <ul> <li>٩ – هل صنّف بولس البوشيّ مجموعًا من أقوال الآباء</li> </ul> |
| 44          | على الثالوث الأقدس وتجسّد الكلمة                                     |
|             | ١٠ – مقالة على معرفة الإله الواحد والثالوث والتجسد                   |
| 2 •         | [وصحة النصرانية] من القياس العقلي                                    |
| or – 11     | الفصل الثالث: تأثير بولس البوشيّ في من لحقه من المفكّرين             |
| ٤١          | اولاً – انتشار مخطوطات بولس البوشيّ                                  |
| <b>£ £</b>  | ثانيًا - الاستشهاد بمؤلفات بولس البوشيّ                              |
| ٥٠          | ثَالثًا - انتحال بعض مؤلفات بولس البوشيّ                             |
|             |                                                                      |

فهرس الكتاب

|                 | الفصل الرابع: نصّ مقالة في التجسّد        |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 30 - 25         | مقتبسة من تأليف بولس البوشي هذا           |
| 0 5             | اولاً – تقديم النصّ                       |
| ٥٨              | ثانيًا – نصّ المقالة في التجسّد           |
| V9 - V.         | الفصل الخامس: المخطوط وطريقة تحقيقه       |
| ٧.              | المقدمة – مقالتنا محفوظة في نسخة فريدة    |
| <b>V</b> 1      | اولاً – وصف المخطوط                       |
| V <b>£</b>      | ثانيًا – النسّاخ الثلاثة                  |
| V7              | ثَالثًا – طبعتنا الأولى َ                 |
| ٧٧              | رابعًا – منهجنا في تحقيق النص             |
| ۸۸ – ۸ <b>۰</b> | الفصل السادس: سبب وضع فهرس كامل للمفردات  |
| ۸.              | اولاً – تصويب النصّ المحقّق               |
| ۸۳              | ثانيًا – توضيح معنى الفاظ وعبارات عامّة   |
| ٨٤              | ثَالثًا – تحديد معنى المصطلحات اللاهوتية  |
| ۸۸              | رابعًا – خلاصة الفصل: ضرورة الفهرس الكامل |
| ۱۰۲ – ۸۹        | الفصل السابع: تحليل مقالة بولس البوشي "   |
| ۸۹              | اولاً – اقسام هذه المقالة                 |
| 91              | ثانيًا – تحليلُ الكتابِ الاول: في التوحيد |

118-114

الفصل الختامي: كيف نقرأ هذه المقالة

## القسم الثاني نص المقالة في التثليث والتجسّد وصحّة المسيحيّة

| 170 -   | 114                     | مخطّط المقالة                        |
|---------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 m/v — | 179                     | الكتاب الاول: في التوحيد             |
| 171     | معرفة البارئ            | الفصل الأول: ما يُستدَلُّ به على     |
| 148     | ته، متكلّم حيّ في صفاته | الفصل الثاني : البارئ واحد في ذا     |
| · - 711 | 144                     | الكتاب الثاني: في التثليث            |
| 140 - 1 | لعقليّ ا ٤              | الجزء الأول: إثبات التثليث بالقياس ا |
| 1 2 1   | نما فة                  | الفصل الأول : الاسماء المفردة والمغ  |
|         | زلية ملازمة لجوهريّته،  | الفصل الثاني: صفات الله، منها ا      |
| 184     |                         | ومنها مكتسبة                         |
|         | ء مضافة وصفات           | الفصل الثالث: حيّ ومتكلم: اسما       |
| 181     |                         | كاملة من كامل                        |
|         | ت متباينة               | الفصل الرابع : حيّ ومتكلم: صفّا      |
| 107     |                         | متصلة حميعًا معًا                    |
|         | نصلة في الجوهر،         | الفصل الحامس: هذه الصفات من          |
| 100     |                         | متباينة في الأقانيم                  |
| 101     | ، ومباين للآخر بخاصة    | الفصل السادس: كلّ اقنوم كامل.        |

| 175        | الفصل السابع: الأقانيم متصلة متباينة جميعًا معًا         |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | الفصل الثامن: الله ثلاثة أقانيم، بلا زيادة ولا نقص،      |
| 177        | وهذا كمال انواع العدد                                    |
|            | الفصل التاسع: الكلمة والحياة اقنومان،                    |
| 171        | بخلاف الصفات الاخرى                                      |
| 100        | الفصل العاشر: خاتمة الجزء الاول                          |
| 1/1 - 1/1  | الجزء الثاني : إثبات الثالوث شرعًا                       |
|            | الفصل الحادي عشر: استعال صيغة الجمع في بعض               |
| 1          | النصوص الكتابية                                          |
| ١٨٣        | الفصل الثاني عشر: ادلّة كتابية على وجود الاقانيم الثلاثة |
| 440 - 14   | الكتاب الثالث: في التجسّد                                |
| 1/9        | الفصل الاول: مقدّمة البحث في التجسّد                     |
| r. E - 194 | الجزء الاول: كيف تجسَّد الله الكلمة؟                     |
| 194        | الفصل الثاني : كيف يحلّ الاله في المرأة التي خلقها؟      |
| 197        | الفصل الثالث: كيف يختص التجسد باحد الأقانيم فقط؟         |
| 7.7        | الفصل الرابع: هل الذي تجسَّد هو البارئ الأزليّ؟          |
|            |                                                          |

721

722

415 - 4.0 الجزء الثانى: لماذا تجسَّد الله الكلمة؟ الفصل الخامس: ما الذي اضطر الله الى التجسّد؟ 4.0 الفضل السادس: لماذا لم يرسل الله ملاكًا او نبيًّا من دونه لخلاص شعبه؟ Y . A 017 - VYY الجزء الثالث: ما هي ثمار التجسد؟ الفصل السابع: اوصل الله الينا الحياة الابدية 410 الفصل الثامن: جعل الله لنا شركة مع جسد المسيح 77. الفصل التاسع: خاتمة البحث في التجسّد YYY PYY - NOY الكتاب الرابع: في صحّة المسيحيّة 191 - 107 الجزء الأول: صدق الرسول دليل على صحّة مذهبه الفصل الاول: المقدّمة: ميّز المسيح الرسل من الانبياء بسبع صفات ٢٣١٠ الفصل الثاني: الرسول مرسل الى كافة الامم، اما النبيّ فهو مرسل الى أُمّة واحدة 744 الفصل الثالث: على الرسول ان يعرف اللغات ليبشر بجهارة 747 الفصل الرابع: على الرسول ألَّا يعضد بُشراهُ بالسيف 74V الفصل الخامس: على الرسول ألّا يكون من جنس المدعوّين 749

الفصل السادس: على الرسول أَلَّا يُرغّب الأَمم في الملاذّ

الفصل السابع: على الرسول ان يكون فقيرًا

الفصل الثامن: على الرسول ان يعمل آيات على الماسول الناسع: نعاين الرسل اليوم في الشعوب الثابتة على ايمانهم ٢٥٠

الجزء الثاني: شهادة الكتب والعقل وآيات المسيح دليل

على صحّة مذهبه ٢٥٧ – ٢٥٧

الفصل العاشر: المقدمة: علامات صحة المذهب ثلاث

الفصل الحادي عشر: هذه العلامات الثلاث تحققت في المسيح

الفصل الثاني عشر: شهدت لهُ الملائكة والشياطين والإنس ٢٥٦

الفصل الثالث عشر: خاتمة الكتاب الرابع: صحة المسيحيّة

القسم الثالث

فهرس كامل للمفردات

القسم الرابع

اهم المواجع

## القِسْمُ الأول

معت مثالت أثير

### ماخول المقارمة

| الصفحا | _                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10     | الفصل الأول: ملامح من حياة بولس البوشيّ اسقف مصر                            |
| 79     | <b>الفصل الثاني</b> : مؤلَّفات بولس البوشيّ                                 |
| ٤١     | <b>الفصل الثالث</b> : تأثير بولس البوشيّ في من لحقه من المفكّرين            |
| οź     | <b>الفصل الرابع</b> : نصّ مقالة في التجسّد مقتبسة من تأليف بولس البوشيّ هذا |
| ٧٠     | الفصل الخامس: المحطوط وطريقة تحقيقه                                         |
| ۸١     | <b>الفصل السادس</b> : سبب وضع فهرس كامل للمفردات                            |
| ۸۹     | <b>الفصل السابع</b> : تحليل مقالة بولس البوشيّ                              |
| 1.5    | <b>الفصل الثامن</b> : اضواء على سرّ التجسّد                                 |
| 114    | <b>الفصل الختامي</b> : كيف نقرأ هذه المقالة                                 |

#### الفصل الأواب مالاميح من حياة بُولس البُوشي أسقف مَصر

1 - لم تمدَّنا المصادر بشيء عن المرحلة الأولى من حياة بولس البُوشيِّ ، تلك التي قضاها كشابِّ علماني قبل أن يترهَّب. ولا عن المرحلة الثانية التي قضاها كراهب. وإنّا تذكره المصادر ، لاسيَّما «تاريخ بطاركة الكنيسة القبطيَّة» ، في سيرة البطريرك كيرلُّس الثالث ابن لَقْلَق ، ابتداءً من سنة ١٢١٦ م. وتلك السيرة ألّفها يوحنًا بن وَهْب بن يوحنًا بن يحيى بن بولس ، الذي كان شاهد العيان لهذه الحوادث (۱).

#### ١ - نشأة بولس وترهُّبه

٢ - متى وُلد بولس البوشيُّ؟ من المحتمل أن يكونَ بولس قد وُلد نحوسنة ١١٧٠ - ١١٧٥ م.
 ذلك لأنه ، عند وفاة البطريرك القبطيِّ يوحنًا السادس ابن أبي غالب ، يوم ٧ يناير ١٢١٦ ، رشَّحه قومٌ من الشعب للكرسيِّ البطريركيِّ ، كما سنرى فيما بعد (١) . ولم نرَ بطريركاً قبطيًّا قُدِّم ، في العصور

ا راجع «تاريخ بطاركة الكنيسة المصريّة طبقًا للمخطوط العربيّ رقم ٣٠٠ المحفوظ بالمكتبة الوطنيّة بباريس » ،
 الجُلّد الرابع – تحقيق الدكتور أنطوان خاطر والدكتور أزولد بورمستر –(BURMESTER) مطبوعات جمعيّة الآثار القبطيّة ، قسم النصوص والوثائق ، رقم ١٤ (القاهرة ١٩٧٤) ص ٣ سطر ٢١ ، حيث يذكر المؤلّف اسمه .

۲ ) راجع أدناه رقم ۸ (ص ۱۷ – ۱۸).

الوسطى ، قبل سنُّ الأربعين أو الخمسين ، على ما جاء في القوانين الكنسيَّة (٣) .

٣- قد يكون بولس عاش في مدينة «بُوش». وهي بلدة في مصر الوسطى ، تقع على نحو ١٢٠ كم جنوبي القاهرة ، شهالي بني سويف (٤). وعلى كلّ ، فإنَّ نسبته تدلُّ على أنَّ أصلَه (أو أصل عائلته) من مدينة «بُوش» (٥). وفي بوش مَقرُّ دير أنبا أُنطونيوس ، ومقرُّ دير أنبا بُولا (٢) ، وكلاهما في الصحراء الشرقيَّة ، في وادي عَرَبة .

٤ - أين ترهّب بولس البوشيُّ ؟ قد يخطر على البال أنَّه ترهَّب في أحد أديرة وادي عَرَبة ، إذ كان مقرُّها في مدينة بُوش . إلَّا أنَّ هذا الفرض مستبعد ، إذ لا نرى أيَّ إشارة إلى دير أنبا أنطونيوس أو دير أنبا بُولا في حياة بولس البوشيِّ .

و - إنَّ أُغلبَ الظنِّ أنَّه ترهَّب في دير أنبا صموئيل ، أو في أحد أديرة الفيُّوم . ورأينا هذا مبنيًّ على حجَّتَين : الأولى ، أنَّ بوش ليست بعيدة عن إقليم الفيُّوم ، الذي كان وقتئذٍ عامرًا بالأديرة (٧) .

(ب) عليّ باشا مبارك: «الخطط التوفيقيَّة الجديدة لمصرّ والقاهرة» (القاهرة ١٣٠٥ هـ)

[ = ۱۸۸۷ م ] ص ٥ - ٦؛

Wolfgang KOSACK, Historisches Kartenwerk Aegyptens (Bonn, 1971), p. 50.

Otto F.A. MEINARDUS, Christian : أي بخصوص مقرِّ هذين الديرين في بوش ، راجع مثلاً : عصوص مقرِّ هذين الديرين في بوش ، راجع مثلاً : Egypt ancient and modern (Cairo, 1965), p. 252-253 (et 361).

۷ ) راجع MEINARDUS ص ۳۳۱ ص ۳۲۰.

<sup>&</sup>quot; ) راجع مثلاً الدسقوليَّة ، الفصل الثالث: «إنَّه يجب على الراعي الذي يُعجَلَّس أسقفًا على الكنائس ، في كلِّ موضع ، أن يكون [...] ليس بأسفل (Sic) من خمسين سنة » («الدسقولية » ، تحقيق ودراسة الدكتور ولْميم سليان قلادة – القاهرة ١٩٧٩ ، ص ٣٣ ، رقم ١ ) . وقد ذكر صفيُّ الدولة ابن العسَّال هذا النصَّ ، في الباب الخامس من «المجموع الصفويّ » ، قال : «وهكذا سمعنا ربَّنا يسوع يقول : يجب للراعي [كذا] الذي تُجلسونه أسقفًا للكنائس ، في كلِّ مكان ، أن يكون [...] ليس عمره دومن خمسين سنة » (راجع طبعة القاهرة ١٩٧٧ ، ص ٢٩ ، سطر ١٦ – ١٨) .

٤ ) منذ عهد قريب ، شُمِّيت «بوش » بأسم « ناصر » ، إكرامًا للرئيس جال عبد الناصر. إلَّا أنَّ اسم «بوش » غالب " علها .

E. AMELINEAU. (آ) : بخصوص هذه البلدة ، التي تقع في مركز بني سُويف ، راجع : (آ) لي المدة ، التي تقع في مركز بني سُويف ، والجع (على La géographie de l'Egypte à l'époque copte (Paris, 1893), p. 369-370 ;

والثانية ، أَنَّ بولس البوشي كان صديقًا للقسِّ داود بن لَقْلَق الفَيُّوميِّ ، الذي كان راهبًا في أحد أديرة الفَيُّوم . بل إنَّها اشتركا معًا في تأليف «كتاب الاعتراف» (^) . فمن المحتمل أن يكونا عاشا في الدير نفسه ، في الفَيُّوم .

٦ - «ومن المرجَّح أيضًا أن يكونَ [ بولس ] قد رُسم قسًّا في نفس الدير الذي كان منتميًا إليه ،
 حسب العادة المَّبَعة في الأديرة في ذاك الوقت وما بعده » (٩) .

#### ٢ – ترشيح بولس البوشيّ للبطريركية سنة ١٢١٦

٧ – وكان القس ُ بولس مشهورًا بعلمه ونسكه. فلمَّا تُوفِّي البطريرك يوحنًا السادس، المعروف بأي المجد بن أبي غالب بن سوارس، وهو الرابع والسبعون من بطاركة كرسي ً الإسكندريَّة، رشَّحه قومٌ من الشعب للكرسيِّ البطريركيِّ. وكانت وفاة يوحنًا السادس يوم عيد الغطاس ٧ يناير ١٢١٦ ميلاديَّة، وهو يوم خميس.

٨ - إليك ما يقوله يوحنًا بن وهب بن يوحنًا ، واضع سيرة البطريرك كيرلُس الثالث بن لقلق (١٠) .

«وتحدّث الناسُ يومَهم ذاك فيمن يُقيمونه (١١) بطريركًا.

- (١) فقومٌ وقع تخيُّرُهم على القسِّ بولس البوشيِّ.
- (٢) وقومٌ وقع تخيُّرهم على القسِّ داود بن يوحنَّا الفيُّوميِّ (١٢).

٨ ) راجع جراف، ج ٢، ص ١/٣٥٧ - ٢، وص ٣٦٥ - ٣٦٦.

۹ ) راجع موزر، ص ۲۱۵ ۲۱ ۲.

١٠) هو الخامس والسبعون في البطاركة ، من ١٧ يونيو ١٢٣٥ إلى ١٠ مارس ١٢٤٣ م.

١١) في الطبعة: «يقيموه».

١٢) هو الذي أصبح بطريركًا سنة ١٢٣٥، وعرف باسم كيرِّلس بن لقلق.

- (٣) وقومٌ تخيَّروا الشيخ أبا الكرم، أرشيدياقن المعلَّقة بمصر (١٣).
- (٤) والصاحبُ (١٤) الأعزُّ الوزير (١٥) تعصَّب (١٦) لكاتبه سنيِّ الدولة أبي الفضائل (١٧).

٩ - «وتشعّبت آراء الناس. ولم يكن فيهم من هو ماسك عرضه ، إلّا أصحاب القس داود بن يوحنًا » (١٨).

#### ٣ – الأتّفاق على دفع ٥٠٠ دينار للدولة من اجل الانتخاب

١٠ - ولكن الاتّفاق لم يتمّ بين الفئات المختلفة. وساءت الحال ، وأخذ كلُّ حزبٍ يقاوم الأحزاب الأخرى. ولم يعيّن البطريرك.

١١ - ومرَّت الأيام والسنون... وبعد تسع سنوات من وفاة البطريرك يوحنًا السادس ، أي في سنة ١٢٢٥ ميلاديَّة ، إذ لم يكن البطريرك الجديد قد انتُخب ، قامت محاولة جديدة .

<sup>(</sup>١٣) هو الشيخ أبو الكرم (أو: الأكرم) بن زنبور. وهو من عائلة اشتهرت منذ أيّام الفاطميّين، حتّى أنَّ «صنيعة المُلْك أبا اليُمن بن زنبور» كان وزيرًا في عهد المستنصر الفاطميّ (١٠٩٥ – ١٠٩٤ م). كما أنَّ لأبي الكرم أخًا مشهورًا في الدولة، اسمه «فخر الدولة أبو سعيد (أو: الأسعد) بن زنبور». أمَّا أبو الكرم، فإذ قد ذهب مع السلطان «الملك الكامل» في حملته ضدَّ الروم، تُوفِّي بحرَّان (في سرية)، في ليلة الميلاد سنة ١٢٣٤ م، بعد السلطان «الملك الكامل» في حملته ضدَّ الروم، تُوفِّي بحرَّان (في سرية)، في ليلة الميلاد سنة ١٢٣٤ م، بعد أن «وقعت أصابع يديه ورجليه من الثلج» (تاريخ البطاركة، ج ٤، ص ٦٤ السطر الأول). راجع سيداروس، ص ١٨٥٠.

١٤) «الصاحب» ممثّل السلطان في مصر.

<sup>(</sup>١٥) هو فخر الدين أبو عبد الله مقدام بن أحمد بن شكر. وفي سنة ١٣١٦ م، «قبض على القاضي الأعرّ الوزير، وخُشب، واعتقل بدار السلطان» (تاريخ البطاركة ، ج ٤ ، ص ١٠ ، سطر ٦ – ٧). وفي سنة ١٣٧٥م، «تُوفِّي الصاحب الوزير، ودُفن بالقاهرة، في موضع قريب من داره عمله لنفسه. وكان له خروج عظيم وجنّازة عظيمة ، شهدها كلُّ مَن حضر من المدينتين [ أي «من مصر والقاهرة»]. وسيَّر السلطان أولاده ؛ وأقاربه صلَّوا عليه» (تاريخ البطاركة ، ج ٤ ، ص ٤١ سطر ٢٦ إلى ص ٤٢ سطر ١). راجع سيداروس ص الماسة ٢٠ إلى ص ٢٢ سطر ٢٠ سلم ٢٠ .

١٦) في الطبعة: «تعصبت».

١٧) هو سنيُّ الدولة أبو الفضائل بن المهذِّب.

۱۸) راجع «تاریخ البطارکة» ج ٤، ص ١، سطر ١٨ - ٢٢.

۱۳ – «وفي الصوم المبارك ، تقدَّم المستوفون (۱۹ ) إلى الصاحب ، وقالوا له : «إنَّك قد أصلحت كلَّ شيء ، إلَّا أمر النصارى . فإنَّهم بغير بطرك . وقد استضرُّوا ، وانحلَّت نواميسُهم ! » .

١٤ - «فقال لهم: «لا بدَّ من شيء للسلطان!».

#### ٤ - الصاحب يؤيِّد بولس البوشيِّ سنة ١٢٢٥

١٦ – هذه المرَّة ، لم يبقَ من الأربعة المرشَّحين سنة ١٣١٦ ميلاديَّة ، سوى اثنين. وهما : القسُّ داود بن يوحنًا ، والراهبُ بولس البوشيُّ. يقول يوحنًا بن وهب بن يوحنًا :

١٧ – «فاختار المستوفون (٢١) وجاعةُ الرّعاع (٢٢) راهبًا ، يقال له بولس البوشيُّ . وكان في ذلك الزمان قد حضر من ديره ليتداوى ، لأنَّه كان مجمَّى الكبد . ووازرهم على ذلك الصاحبُ (٢٣) .

۱۸ – «واختار بعضُ الناس القسَّ داود بن يوحنَّا ، المعروف بابن لَـڤـُـلَق.

١٩ – «ولم يكونوا يجسرون على (٢٤) أن يُظهروا ذلك. لأنَّ القسِّيسَ المذكور (٢٥)

<sup>19)</sup> في الطبعة: «المستوفيون». وهم الذين يجبون المال.

۲۰) «تاریخ البطارکة» ج ٤، ص ٤٠ سطر ٢٥ إلى ص ٤١ سطر ١.

٢١) في الطبعة : «المستوفيون».

٢٢) «الرعاع» (بفتح الراء)، أي «سفلة الناس».

٢٣) أي إنَّ نائب السَّلطان أيَّدهم في اختيار بولس البوشيِّ.

٢٤) «على» سقطت في الطبعة.

٢٥) أي داود بن يوحنَّا (ابن لقلق).

كان (٢٦) مشهورًا بأنَّه صاحبُ الشيخ نَشْء الخلافة بن الميقاط (٢٧). والشيخُ المذكور (٢٨) عدوٌ للصاحب، لا يصل له إلى داره (٢٦) بالضدِّ من كلِّ مَن في البلاد. [...] فكان كلّ من يُريد القسَّ داود، يخني ذلك ولا يُظهره، خوفًا من الصاحب.

٢٠ – «وتعذَّر الحالُ لبولس البوشيِّ (٣٠) ، وانبرم (٣١) . وجاءت الأساقفة ، وكتبوا له محضرًا ، كتب فيه أكثر الناس بالرضى به ، لأجل نفس الصاحب (٣٢) » (٣٣) .

#### مَلُّق أصحاب داود بن لقلق للسلطان

٢١ – وعندثذ، تدخّل أصحاب القس داود بن يوحنًا، وذهبوا رأسًا إلى السلطان، واتَّفقوا
 معه. ودبَّروا حِيَلاً عديدةً للانتصار على بولس البوشيِّ. قال يوحنا بن وهب بن يوحنًا:

٢٢ – «... إلى أن وقف للسلطان قومٌ لا يُعنى بهم ، وقالوا : «يا مولانا ، نحن ما نرضى بهذا البوشي (٣٤) ! وعندنا مَن يصلح سواه».

٢٦) «كان» سقطت في الطبعة.

٢٧) في الطبعة: «المنقاط».

۲۸) الشيخ نشء الخلافة أبو الفتوح بن الميقاط (وقيل «ابن الميقاظ») خدم الملك العادل (۱۱۹۸ – ۱۲۱۸ م) وابنه الملك الكامل (۱۲۱۸ – ۱۲۳۸ م) في ديوان الجيوش. «وكان يتصدق بكلً ما يملكه، ولا يدَّخرشيئًا. ويعمل خيرًا مع كلً من يقصده، من النصارى والمسلمين وجميع الناس. ولم يكن متزوِّجًا قطُّ. وهو كامل بكلً عمل صالح» (تاريخ البطاركة، المجلد الثالث، القاهرة ۱۹۷۰، ص ۱۲۳، سطر ۹ – ۱۱).

٣٩) في الطبعة : «دار».

٣٠) في هذه الجملة خلل. إذ أنه يجب أن يكون أحد الأمرين : إما أن يتعذَّر الحال على بولس البوشيّ ، أو أن ينبرم حاله ويزكّيه الأساقفة. والمعنى الثاني هو الذي يقتضيه سياقُ الكلام.

٣١) «وانبرم»، أي «وقوي».

٣٢) أي مجاملةً للصاحب، إذ كان يؤيِّد بولس البوشيُّ (راجع أعلاه، رقم ١٧).

٣٣) تاريخ البطاركة ، ج ٤ ، ص ٤١ ، سطر ١ - ١٠ .

٣٤) وفي هذه العبارة («هذا البوشيّ ! ») من الازدراء والاستهانة والاستخفاف به ، ما لا يخفي على القارئ.

۳۳ «فقال: «ومَن هو؟» «قالوا: «داود بن <sup>(۳۵)</sup> لقلق!»

٢٤ «ونشتهي من مولانا أن يُحضر الاثنين إلى بين يديه (٣٦) ، ويسمع حديثها وعِلْمَها .
 ومَن رجَّحه ، فقد رضيناه . لأنَّ مولانا نائبُ الله في أرضه (٣٧) » .

« فقرَّر إحضارهما » (٣٨) .

#### ٦ - حيل أصحاب داود بن لقلق

٢٥ – «وقد كان الشيخ نَشْء الخلافة (٣٩) تحدَّث مع السلطان في ذلك (٤٠) ، وقرَّر القاعدة. وانتهى الحال ، فيا بين أصحاب الاثنين ، إلى أن جعلوا المبلغ ألف دينار (٤١) .
 ٢٦ – «فأمًّا أصحابُ داود ، فكانوا يقولون إنَّهم يقترضونها ويُدبِّرونها ، ولا يكلِّفون أحدًا شيئًا (٤٤) .

٢٧ - «وأمَّا (٣٠) أصحابُ بولس ، فكانوا قد قرروا مع الصاحب أنَّهم يجبونها من النصارى ، بالوجهين القبليِّ والبحريِّ ، والناس كافّةً .

٣٥) في الطبعة: «ابن».

٣٦) «بين يدبه»، أي «أمامه».

٣٧) ترى كيف يستعمل أصحاب داود بن لقلق التملُّق، ويتذللون للسلطان بلا حشمة.

٣٨) «تاريخ البطاركة»، ج ٤، ص ٤١، سطر ١٠ - ١٤.

٣٩) بخصوص الشيخ نَشْء الحٰلافة أبو الفتوح بن الميقاط ، راجع ماكتبناه أعلاه ، في حاشية ٢٨. وقد رأينا (رقم ١٩) أنَّ القسِّيس داود بن لقلق كان صديقًا للشيخ نشء الحٰلافة.

٤٠) «في ذلك»، أي في أمر انتخاب البطريرك.

٤١) وقد رأينا في ما سبق (رقم ١٥) أنَّ المبلغ المُتَّفق عليه أوَّلاً (سنة ١٢١٦)كان مقداره خمس مائة دينار فقط!

٤٢) هذه حيلة من أصحاب داود ، كي يستميلوا الشعب إلى حزبهم . وكانوا قد دبروا خطّةً ، كما سنرى (رقم
 ٤٧) ، وهي أن يدفع كلُّ أسقف يكرِّزه داودُ ، فما بعدُ ، مبلغًا قدرُه مائة أو مائتا دينار .

٤٣) في الطبعة: «فاما».

٢٨ – « فاعتمد السلطان على إحضارهما في يوم معيّن ، الأنّها كانا في حيّز مصر (٤٤٠) . وأن يُحضَر بطركُ الملكيّة معها (٥٠٠) .

- ٢٩ «فحضروا جميعًا. وأحضر السلطان الفقهاء وأجلًاء الناس (٤٦).
- ۳۰ «وعبرمع داود اثنان من أصحابه . وأمَّا بولس ، فلم يتركوا أحدًا يعبرمعه (٤٧) . وخرج داود مرجَّحًا .
- ٣١ «إلَّا أنَّ الحالَ واقفُّ، لأجل ما قاله فخرُ الدين عثمان (٤٨) للسلطان، لأجل غرض (٤٩) الصاحب.
- ٣٢ «وصار الناس فئتين. ورجعوا إلى ماكانوا عليه من البغضة ، والتعادي ، وعمل المخاضر المزوَّرة في حقِّ القسِّ داود ، وإيصالها إلى السلطان.
- ٣٣ «إلى أن أوقفوا خاطره في القضيَّة ، وضاق الوقتُ ، وتدحرجت الأيَّام . وجاء العيدُ (°°) ، والحال على ما هي عليه » (°°) .
- كان داود راخبًا في أحد أديرة الفيوم ، بيناكان بولس راهبًا أيضًا ، ولم يحضر إلى مصر إلا لضرورة ، كما رأينا
   (راجع رقم ۱۷). فقد انتهز السلطان فرصة وجودهما في مصر ، لعقد الاجتماع .
- د البطرك هو "نيقولا الأوَّل "، الذي جلس على كرسيِّ الإسكندرية من ١٢١٠ إلى ١٢٤٣. وربًّا استدعى Venance GRUMEL, Traité d'études : السلطان بطريرك الملكيَّة ليكون حاكمًا بينها . راجع : byzantines, I. la chronologie (Paris, 1958), p. 443-444.
  - ٤٦) من الواضح أنَّ هذا اللقاء أصبح مناظرةً لاهوتيَّة ، شبيهة بالمناظرات التي كانت تُقام أمام الخلفاء.
    - ٤٧) هذه حيلة ثانية دبَّرها أصحابُ داود بن لقلق.
- ٨٤) هو الأمير فخر الدين عثمان ، أستاذ الدار ، الذي تُوفِّي في أوائل سنة ٩٤٩ للشهداء (نحو سبتمبر ١٣٣٧ م)
   (راجع «تاريخ البطاركة» ج ٤ ، ص ٥٩ ، سطر ١٨ ١٩).
- 29) في الطبعة «عرض»، وفي الترجمة الإنجليزية (ص ٨٥، سطر ٢): طبيعة «عرض»، وفي الترجمة الإنجليزية (ص ٨٥، سطر ٢): طبيعة على الصاحب»، إذ كان الصاحب عدوًا للقس داود، كا جاء في رقم ١٩. فكان السلطان قد ربَّح داود على بولس، وكان الصاحب يرجِّح بولس على داود.
- هو عيد القيامة. إذ إن هذه المفاوضات كلُّها بدأت «في الصوم المبارك»، كما رأينا آنفًا في رقم ١٣.
  - ٥١) «تاريخ البطاركة»، ج ٤، ص ٤١، سطر ١٤ ٢٦.

#### ٧ - انسحاب بولس البوشيِّ سنة ١٢٢٥

٣٤ – وفي آخر سنة ٩٤١ للشهداء، أي في أغسطس ١٢٢٥ م، تُوفِّي الصاحبُ الوزير. ففقد بولس البوشيُّ مَن كان يؤيِّده (٢٠). ولم يأت ِ ذكرُه في «تاريخ البطاركة» فيسما بعد ، إلى حين جلوس البطريرك الجديد سنة ١٢٣٥. ويبدو أنَّه كان قد انسحب نهائيًّا، وعاد إلى ديره وخلْوته.

٣٥ – يقول المؤرِّخ الكبير، الشمَّاس كامل صالح نخلة: «وقد انسحب القسُّ بولس البوشيُّ من الترشيح للبطريركيَّة، لرزانة عقله، ونزاهة شخصه، واعتدال طباعه، وحبَّه الشديد للمحافظة على خير الكنيسة وسلامة الأمَّة القبطيَّة.

٣٦ – «فعوضًا من أن ينزل و يخوض معركةً سلاحُها الفتن والتشنيع ، و يخشى أن تكدر صفاء حياته الروحيَّة ، باندفاعه في تيَّار الأغراض السفلى والدناءة ، والتجائه إلى وسائل غير شريفة ، شأنَ ذوي الأغراض الشخصيَّة ، وتُهان كرامتُه الكهنوتيَّة ، آثر حياةً هادئةً على الحياة المضطربة ، والسكينة على القلق . فكان من الرابحين .

٣٧ – «وبانسحابه الاختياريّ ، أفسح الطريق لزميله داود بن لقلق ، الذي لم يدَّخر (مع الشيخ أبي الفتوح) جهدًا ، في الحصول على أمر من الملك بتنصيبه بطريركًا ، تارةً بالحيلة والحداع والمال ، وطورًا باستعاله القوَّة والإرهاب ضدَّ الأساقفة (المقريزيّ ، جزء رابع ، ص ٤٠١) » (٥٣) .

#### ٨ – انتخاب القسّ داود سنة ١٢٣٥

٣٨ - وفي صوم سنة ١٢٢٦ م، قام القسُّ داود بمحاولةٍ جديدة لطلب البطريركيَّة ، عن طريق تاجرٍ رومي ّ اسمُه مفرَّج ، واتَّفق على دفع ألني دينار (١٥٠) . واستمرَّ الحالُ على هذا الوضع ، والكنيسة ما زالت تشكو من المشاحنات الحزبيَّة . وكلُّ واحدٍ يرشِّح راهبًا أو علمانيًّا ، ولكنهم لم يتَّفقوا على شخص واحد .

٥٢) راجع ما جاء في الرقمين ١٧ و٢٠، عن تأييد الصاحب لبولس البوشيّ.

٣٥) كامل صالح نخله: «سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسي الإسكندري – الحلقة الأولى: البابا كيرلس
 الثالث (١٢٣٥ – ١٢٤٣ م)». (مطبوعات دير السريان – ١٩٥١)، ص ١٣.

٥٥) «تاريخ بالبطاركة»، ج ٤، ص ٤٤ سطر ٩ إلى ٥٥ سطر ١٤.

٤٥ ب) في الطبع: «وتمانين».

٣٩ – وأخيرًا ، بعدما خلا الكرسيُّ ما يقرب من عشرين عامًا ، اتَّفقوا على تعيين القسِّ داود بن لقلق بطريركًا . وكان قد وعد بِـ ٣٠٠٠ دينار لانتخابه ! فكُرِّز يومَ الأحد ١٧ يونيو سنة ١٢٣٥ ، وسُمِّى كيرلُّس الثالث .

#### ٩ - كيرلُّس الثالث يكمِّز أكثر من ٤٠ أسقفًا

٤٠ ونظرًا لخلو الكرسي البطريركي مدّة طويلة ، كانت الحال قد تَلِفَت جدًا ، وكان الأساقفة والقسوس ينعدمون .

١٤ – فني أواخر كيهك ٩٤٤ للشهداء (أي في ديسمبر ١٢٢٧)، نزل السلطان الملك الكامل بدير أبي مقار، وهو عائدٌ من الإسكندريَّة إلى القاهرة. فتحدَّث معه الرهبان في أمر البطرك، وقالوا له: «يا مولانا، نحن بغير بطرك، وقد تلفت أحوالنا. وكان بهذا الدير نيف وثمانون (١٥٠٠) قسًّا، وما (٥٠٠) فيه اليومَ إلَّا أربعة! لأنَّه (٢٥٠) ما وُجد مَن يُقدَّم (٥٠٠) عوضَهم» (٨٠٠).

٢٤ – وفي بؤونه ١٥١ للشهداء (أي في يونيو ١٢٣٥) ، «لم يكن بني في الكراسي من الأساقفة ، سوى خمسة . ثلاثة في الوجه القبلي : أسقف طحا ، وأسقف أرمنت ، واسقف إسنى (وكان قد عجز ، وكبر ، وصار كالميت !). وفي الوجه البحري اثنان : اسقف مليج (وهو كبير الأساقفة يومئذ) ، واسقف دمهور» (٥٩) .

٤٣ - ومن هؤلاء الأساقفة الخمسة لم يحضر سوى اثنين لسيامة داود بطركًا: أنبا مرقس أسقف مليج، وأسقف آخر (٦٠). أمَّا الآخرون، فاعتذروا لكبر سنِّهم.

٥٥) في الطبعة: «ما».

٥٦) في الطبعة: «لانهم».

٥٧) في الطبعة: «تقدم».

۵۸) «تاریخ البطارکة»، ج ٤، ص ٥١، سطر ٥ - ٧.

٥٩) المرجع نفسه، ص ٦٥، سطر ٨ – ١١.

٦٠) راجع كامل صالح نخله (حاشية ٥٣) ص ١٨. وقد ذكر هذا المؤرخ ، اعتمادًا على تاريخ أنبا يوساب أسقف في قائمة في ه، أنَّ الأسقف الثاني هو «أسقف أشمون طناح» أي أشمون المنوفية. ولمَّا لم نجد ذكر هذا الأسقف في قائمة الأساقفة المذكورة آنفًا (رقم ٤٢) ، لم نذكره هنا بالتأكيد. وربما كان هو هو أسقف دمنهور. والله أعلم.

٤٤ – لذلك ، أخذ كيرلُس الثالث يُكرِّز أساقفةً وقسوسًا وشهامسة. فبعد تكريزه مباشرةً ، خرج من الإسكندريَّة ، وذهب إلى دير أبي مقار. «وكرَّز فيه قسوسًا وشهامسةً ، ورتَّب فيه تراتيب . وأقام في كلِّ ديرٍ يومًا أو (٦١) يومين » (٦٢) ليكرِّز قسوسًا.

20 – وكرَّز كيرلُّس أساقفةً لكلِّ إيبارشيَّة ، حتَّى قال يوحنًا بن وهب بن يوحنا : «ثمَّ دخلت سنةُ اثنين وخمسين وتسع مائة (٦٣) . وكرَّز البطركُ المذكور ، منذُ بطركته وإلى أن دخل الصومُ من هذه السنة (٦٤) ، ما يزيد عن أربعين أسقفًا . فأمَّا من الشهامسة والقسوس ، فما لا يُعدُّ» (٥٥) .

#### ١٠ - أصبحت الشرطونيَّة قاعدة

27 – إلَّا أَنَّه كان محتاجًا إلى مال كثير، ليسَدَّ ديونه، تلك القروض التي اقترضها ليدفع الثلاثة آلاف دينار للسلطان (٢٦٠). فاخذ يشترط على كلِّ مَن يكرِّزُه مبلغًا، بحسب مقدرة كلِّ واحد. حتَّى أَنَّ ذلك أصبح قاعدةً جارية.

47 – إليك قول يوحنَّا بن وهب بن يوحنَّا : «واستقرَّت القاعدة على أنَّه لا يُكرِّز أحدًا إلَّا بشرطونيَّة (٢٠٠) . وكان في الأساقفة من يَزِن المائتي دينار وأقلَّ، إلى المائة دينار، والفقير

٦١) في الطبعة: و.

۱۲) «تاریخ البطارکة»، ج ٤، ص ۱۷، سطر ٤ - ٥.

٦٣) سنة ٩٥٢ للشهداء بدأت يوم ٢٩ أغسطس ١٣٣٥ م.

٦٤) أي من ١٧ يونيو ١٢٣٥ إلى فبراير ١٢٣٦. فقد كرَّز إذًا كيرلُّس، في أقلِّ من ثمانية أشهر، أكثر من ٤٠ أسقفًا.

٦٥) «تاريخ البطاركة» ج ٤، ص ٦٩، سطر ٢٥ - ٢٧.

٦٦) راجع أعلاه، رقم ٣٩ (ص ٢٤).

 <sup>(</sup> الشرطونيَّة » هي أخذ المال مقابل وضع اليد في الرسامة . وتسمَّى أيضًا « السيمونيَّة » ، نسبةً إلى سيمون الساحر
 المذكور في أعال الرسل ١٨/٨ – ٢٣ .

الفصل الأول

والصاحب (١٨٠) خمسين دينارًا (٢٩٠) . والذين من هذه البابة (٢٠٠) اثنان أو ثلاثة ، وإلَّا ، فالجميع (١٧١) من البابة الكبيرة . ولم يتكرَّز أحدٌ بغير شرطونيَّة ، سوى مطران دمياط  $(7)^{(VY)}$  .

٤٨ – فلمَّا ساءت تلك الحال ، بدأ الشعبُ يتذمَّر ويُطالب ببعض المطالب . فاجتمع الأساقفة في القلعة ، مع البطريرك كيرلُس ، والوزير معين الدين ، وجمع من النصارى والمسلمين . وكان ذلك يوم السبت ٨ سبتمبر سنة ١٢٤٠ م ، ليتَّخذوا بعض القرارات .

#### ١١ - مجمع القلعة (١٢٤٠) يختار بولس البوشيُّ رقيبًا للبطريرك

93 - 4 الله المجمع 10 قرارًا ، أوَّلها ما يلي : «أنْ يلازم القلَّايةَ البطريركيَّة أسقفان عالمان : أحدُهما بولس البوشيُّ ، الذي تقـرَّر تقدمته أسقفًا على كرسيًّ مصر. والثاني أحد علماء أساقفة الموجه البحري ( $^{(V)}$ ) بالنَّوبة  $^{(V)}$  . فقُدِّم بولس أسقفًا بعد يوم  $^{(V)}$  ما سبتمبر  $^{(V)}$  م ، على أهمًّ

٦٨) «الصاحب» هنا بمعناها العامّيّ، أي «الصديق».

٦٩) في الطبعة : «دينار».

٧٠) «البابة» أي «الفئة». والمقصود هنا: الذين من فئة الفقراء أو الأصدقاء.

٧١) في الطبعة: «الجميع».

٧٢) هو العميد بن الدُّهيريّ ، وكان صديقًا للبطريرك.

٧٣) «تاريخ البطاركة»، ج ٤، ص ٦٩، سطر ١١ - ١٤.

٧٤) كانت في العصور الوسطى منافسة قويَّة بين أقباط الوجه القبليِّ وأقباط الوجه البحريِّ (ولا سمَّا أهل الإسكندريَّة). فكان بولس البوشيُّ يمثِّل أهل الصعيد، لدى البطريرك. ولم يوجَدْ له نظيرٌ يمثَّل أهل الوجه البحريّ.

٧٥) والمقصود بالنوبة أو التناوب هنا ، التناوب بين أساقفة الوجه البحريّ ، لا بين أساقفة الوجه القبليّ والبحريّ.

٧٦) راجع «كتاب القوانين» للشيخ الصفي بن العسال ، طبعة الأسقف إيسوذورس (القاهرة ١٩٢٧) ، الملحق ،
 ص ٣١ ، سطر ١٤ - ١٦ .

كوسيٌّ ، كوسيٌّ مصر (٧٧) .

. • • - ومن هنا تظهر شخصيَّةُ بولس البوشيّ. فقد كانت آمالُ المجمع معقودةً عليه ، لعلمه واتَّزانه ونزاهته . ولم يجد المجمع أسقفًا آخر يُضاهيه ، من بين أساقفة الوجه البحريّ ، حتَّى إنَّه ترك هذا الأمر دون تحديدٍ ، يشغل هذا المركز أحدُ الأساقفة على التناوب . أمَّا بولس البوشيُّ ، فهو دائم .

٥١ – وأما مهمّة هذين الرقيبين، فها هي:

«(١) يحضر الاثنان (٧٨) المحاكمات.

(٢) ولا يمنع البطرك أحدًا ، إلَّا بالأتِّفاق معها.

(٣) ولا يحلُّ من المنع ، إلَّا مَن (٧٩) وافقا على حلِّه.

(٤) ولا يُصدر كتابًا <sup>(٨٠)</sup> من القلَّاية ، بغير خطِّ <sup>(٨١)</sup> أحدهما وعلامة البطرك فيه » <sup>(٨٢)</sup> . هكذا اطمأنَّ الآباءُ الأساقفة والشعبُ أجمع .

\* \* \*

٧٧) بخصوص كرسيٌّ مصر، راجع (بالترتيب التاريخيّ):

Michel LE QUIEN, Oriens Christianus, in quatuor patriarchatus digestus; quo exhibentur ecclesiae, patriarchae, caeterique praesules totius Orientis, tom. 2 (Paris, 1740), col. 555-560

Jacob MUYSER, Contribution à l'étude des listes épiscopales de l'Eglise Copte, in Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 10 (1944), p. 115-176, ici p. 123-125.

(جـ)كامل صالح نحلة : «إيبارشيَّة مصر» وأيضًا «أسقفيَّة مصر» ، في مجلّة «صهيون» (القاهرة سنة ١٩٤٧ و ١٩٤٨). وهذه المقالات تشكّل في الواقع كتابًا كاملاً.

٧٨) في الطبعة: «اثنان».

٧٩) في الطبعة: «ما».

۸۰ «كتاب» أي «رسالة» أو «مكتوب».

٨١) «خطّ » أي «إمضاء وتوقيع ».

۸۲) «كتاب القوانين» (راجع حاشية ۷۲)، ص ۳۱ سطر ۱۷ – ۱۹.

٢٥ – لقد حاولنا في هذه النبذة أن نجمع بعض المعلومات المبعثرة عن حياة بولس البوشيِّ. إلَّا قَد صرفنا النظر عن ناحية مهمَّة من شخصيَّته ، وهي إبراز شخصيَّته العلميَّة . فبولس البوشيِّ عالم ولاهوتيُّ ، واعظُ ومفسِّر ، أو بكلمة واحدة «مفكِّر». وقد جمع فضائل عديدة ، جعلته سراجًا لغيره . وعلينا أن ندرس الآن شخصيَّته الفكريَّة والعلميَّة .

## الفصئى النشانى مؤلّف كات بولس البوشي

لبولس البوشيّ تسعة مؤلَّفات ، أشهرها ميامره على الأعياد السيِّديَّة وتفسيره لسفر الرؤيا . ونكتني هنا بذكر هذه المؤلِّفات بإيجاز . ومن رغب في مزيد من المعلومات ، لا سيَّا بخصوص المخطوطات ، فعليه بكتاب الدكتور جورج جراف : «تاريخ الأدب العربيِّ المسيحيِّ »(١) ، حيث يجد جميع المراجع الببليوغرافيَّة . وسنكمِّل ونصحِّح كتاب جراف ، في هذه النبذة ، على قدر الإمكان .

#### ١ - ميامر على الأعياد السيّديّة (٢)

هذا أشهر مؤلَّفات بولس البوشيّ. وقد ذكره أبو البركات ابن كَبَر في موسوعته ، قال : «له سبعة ميامر جيِّدة ، على الأعياد السيِّديَّة » (٣) . توجد الميامر أحيانًا مجموعة ، وغالبًا متفرِّقة . أمَّا عددها ، فيصل إلى ثمانية ، إذ كثيرًا ما نجد ميمرًا «على صَلَبوت ربِّنا يسوع المسيح ، وتذكار آلامه المحيية » ، يُقرأ في الساعة السادسة من يوم الجمعة المعظَّمة .

إليك عناوين (أو مواضيع) هذه الميامر:

- ١ ميمر البشارة المحيية
- ٢ ميمر الميلاد الشريف
- ٣ ميمر الغطاس المجيد

۱ ) راجع جراف، ج ۲، ص ۳٥٦ – ٣٦٠. وانظر أيضًا ج ۱، ص ٤٨٣؛ ج ۲، ص ٢٩٥ و ٢٩٧ – ٢٩٨ و ٣١٠ و ٤٨٣ و ٣٠٠ و ٤٨٠ و ٣٠٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ و ٢٩٠ و ٤٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠

۲ ) راجع جراف، ج ۲، ص ۳۵۷ – ۳۵۸ (رقم ۱). وموزر، ص ۲٤٥ – ۲۶۱.

٣ ) راجع ابن كَبَر، الباب السابع، طبعة ريدل ص ٦٥٩، طبعة سمير خليل ص ١/٣١٦ – ٢.

- ٤ ميمر الشعانين
- ٥ ميمر الصَلَبوت
- ٦ ميمر القيامة المجيدة
- ٧ ميمر الصعود المجيد
- ٨ ميمر العنصرة ، أو حلول الروح القدس .

وكان قد طُبع من هذه الميامر، سنة ١٩٠٢، ميمر الغطاس. ثمَّ ذكر القُمُّص يعقوب موزر الهولندي نُتَفًا من الميامر الثمانية، حقَّقها على مصدر أو مصدرين، في بحثه عن بولس البوشيّ الذي نشره سنة ١٩٥٠<sup>(٤)</sup>. فجاء أخيرًا القسُّ مَنْقَريوس عَوض الله، وطبع الميامر الثمانية، اعتمادًا على مخطوط من دير السيِّدة المعروف بدير السريان في وادى النظرون (٥٠).

أمَّا المخطوطات ، فتُعَدُّ بالعشرات ، وكثيرٌ منها لم يذكرهُ جراف في تاريخه . وما زلنا في حاجة إلى طبعة علمية منقَّحة لتلك الميامر ، معتمدة على أقدم المخطوطات .

#### ٢ - تفسير سفر الرؤيا<sup>(٦)</sup>

لهذا التفسير أحد عشر مخطوطًا أو أكثر ، أقدمها في المكتبة الرسوليَّة بالڤاتيكان : رقم ٢٥٩ عربيّ (منسوخ سنة ١٢٩٨ م) (٧) .

وقد اعتمد كثير من المفسِّرين الأقباط ، لا سبَّا عَلَم الرئاسة ابن كاتب قيصر ، صاحب تفسير سفر الرؤيا المشهور ، على تفسير بولس البوشيّ ، كما سنرى في الفصل الثالث (^) .

٤ ) راجع موزر، ص ٢٤٨ – ٢٦١.

راجع «مقالات الأنبا بولس البوشيّ، أسقف مصر وأعالها، من علماء القرن الثالث عشر»، يقدِّمها مع تنقيحها وتبويبها القسّ مُنْقَريوس عوض الله (المطبعة التجارية الحديثة بالظاهر، القاهرة ١٩٧٢) ١٣١١ ص.

٦ ) راجع جراف، ج ۲، ص ٣٥٨ – ٣٥٩ (رقم ۲). وموزر، ص ٣٣٤ – ٢٣٨ (وفيه حشو كثير!).

ويليه في القِدَم مخطوط آخر ڤاتيكاني ، رقم ١١٨ عربي ، يبدو أنَّه منقول منه . أمَّا مخطوط القس بولس سباط الحلبي رقم ١٠١٤ ، وإن كان قد نسبه صاحبُه إلى القرن الثالث عشر ، إلَّا أنَّا نشكُ في هذا التقدير ونعتبر المخطوط أحدث عهدًا .

٨ ) راجع الفصل الثالث، ثانيًا (عدد ٥، ص ٤٨).

#### ٣ - تفسير الرسالة إلى العبرانيّين<sup>(٩)</sup>

لم يصل إلينا هذا التفسير، وإنّا ذكره أبوشاكربن الراهب، في فاتحة الأصل الأوّل من «كتاب الشفا، في كشف ما استترمن لاهوت المسيح واختفى »، الذي ألّفه سنة ٩٨٤ للشهداء (=١٢٦٧ – ١٢٦٨ م) (١٠) . وإليك نموذجًا من تفسير الآية الثالثة من الأصحاح الأوّل (١١) :

«قال: «وهوضياء مجده». أعني ضياء مجد (۱۲) شعاع لاهوته الغير مُدرَك ، الذي من لهيبه تستتر الكاروبيم، وله تسبّح الصاروفيم.

«قال «وصورة أزليته». أعنى تلك الأزليَّة التي أخبرالله موسى بها ، لقوله له «قل: القديم الأزليّ». فيَّز ذاته عن كلِّ المخلوقات. لأنّه اختصَّ بهذا الاسم ، دون الكافَّة. إذ الكلُّ ، من العَدَم إلى الوجودكانوا ، بالكلمة البارئة. فأمَّا هو ، فقديم لا يتقدَّمه شيء ، أزليُّ لا بدّ له . ولذلك السيّد الرسول أوجب هذه الأشياء للكلمة المتجسِّدة ، الكائن باللاهوت بلا ابتداء ، في تسمية البنوَّة . فهو على تلك الهيئة بعينها ، ليحقِّق لنا أنَّ الثالوث المقدَّس لاهوت واحد ، لا يتجزَّأ بقوَّة ، ولا يفترق عن الله الآب وكلمته وروحه .

«ثمَّ أوضح ذلك قائلاً: «وهو مُمسك الكلَّ بقَوَّة كلمته». نظرت الآن إلى قوَّة فهم الرسول. أنَّه لم يُدخل مع الابن الخاصِّي شيئًا ممَّا يلائم البشريَّة ، ولم يشتقَّ معه شيئًا في التسمية من كافَّة المخلوقات ، بنوع ولا بشبه ، بقوله : «المالك للكلّ » و «الخالق » و «الأزليّ » و «ضياء اللاهوت » و «الضابط المحتوي ». فلم يترك في هذه الألفاظ العالية شيئًا يختصُّ بالإله ، إلَّا وقد أوجبه للابن. ليعرِّفهم ببلاغة أنَّه مساو مع الآب في الجوهر ، وبه خلق كلَّ شيء ، كقول النبيّ : «بكلمة الله خُلقت السموات ، وبروح فيه جميعُ جنودها » [ مزمور ٣٣٣ ].

۹ ) راجع موزر، ص ۲۳۸ – ۲۳۹.

١٠) بخصوص «كتاب الشفاء» لابن الراهب، راجع جراف، ج ٢، ص ٤٢٩ – ٤٣١؛ وسيداروس،
 ص ٥٥ – ٥٥ (وقد أشار إلى تفسير بولس البوشيّ في ص ٨٥ ٧٤).

<sup>11)</sup> راجع «كتاب الشفا، في كشف ما استترمن لاهوت سيِّدنا المسيح واختفى، تأليف أبو شاكر بن الراهب أبو الكرم بطرس بن المهذَّب، شماس كنيسة المعلَّقة»، طُبع على نفقة القمّس جرجس بمطرانيَّة بني سويف والراهب بدير القدّيس أبو يحنِّس كاما الشهير بدير السريان (مطبعة رعمسيس بالفجَّالة – القاهرة، نحو سنة والراهب بدير القدّيس أبو يحنِّس كاما الشهير بدير السريان (مطبعة رعمسيس بالفجَّالة – القاهرة، نحو سنة ما ١٩٠٨)، ص ١٠/٣٣ – ١٣/٣٤.

١٢) في الطبعة : «مجده».

٣٢ الفصل الثاني

«ثمَّ بدأ يعرِّفنا بتجسُّده العجيب، وأنَّه (١٣) واحد من الثالوث، فقال: «وهو بأقنومه تولّى تطهير خطايانا»، ذلك الذي هو قدس القدِّيسين، الخالي من الخطايا، وله الاستطاعة أن يغفر الخطايا بأقنومه المتجسِّد، بجسده الغريب من الخطيَّة.

«ثَمَّ أَرَادَ تَلْخَيْصِ القُولُ فِي حَالُ تَدْبِيرِهِ ، فِي هَذَا المُوضِعِ ، وفِي حَالُ آلامه وقيامته ، ثُمَّ يَذْكُرُهُ فيمَا بعد ، فقال (١٤) : «و**جلس عن بمين العظمة في العُلى** ...»

ويتَّضح من هذا النموذج أنَّ تفسيرُه هذا تفسير لاهوتيّ.

#### ٤ – مقالة في العمر والرزق (١٥)

في هذه المقالة ردَّ بولس البوشيُّ على مسألة سألها الشيخ فخر الدولة بن تلموس الكفوريّ. والسؤال هو : هل للإنسان عمرٌ متعيِّن من قبلُ؟ وعندما يولد الطفل ، هل يكون له عمر متعيِّن إلى مدَّة معلومة ، لا يُمكن أن يتعدَّاها ، أم عمره غير محدَّد قبلاً؟

وكذلك ، هل له رزق محدَّد في تلك المدَّة ، لا يُمكن أن يتعدَّاه ، أم رزقه غير متعيِّن قبلاً؟ وسأله فخر الدولة أن يردَّ عليه «منكتب الله المقدَّسة وشريعته الطاهرة» ، لا ردًّا فلسفيًّا بشريًّا . فيعتمد بولس على الكتاب المقدَّس ، وعلى الكتب الكنسيَّة المقبولة (لا سبَّا على «كتاب عزرة كاتب الناموس») ، لإثبات رأيه . ويُظهر حكمة الله في كلِّ ما يفعله .

وصلت إلينا هذه المقالة في مخطوطَين حديثين ، أحدهما من القرن الثامن عشر ، والآخر من سنة المدور بالذكر أنَّها منسوخان في سوريَّة ، وإن كان الأوَّل محفوظًا اليوم في الولايات المتَّحدة (في Princeton) والآخر في بيروت .

وقد حقَّقتُ هذا النصَّ، وأعددتُه للطبع.

١٣) في الطبعة: «انه».

١٤) في الطبعة : «قال».

١٥) راجع جراف، ج ٢، ص ١/٣٦٠ - ٨؛ موزر، ص ٢٢٩ – ٢٣٣ (وفيه حشو كثير جدًّا).

#### ٥ - كتاب العلوم الروحانيّة (١٦)

لسنا نعلم شيئًا عن مضمون هذا الكتاب. ويوجَد منه اليوم مخطوط فريد، منسوخ سنة ١٥٧٦ للشهداء (= ١٨٦٠ – ١٨٦١ م)، محفوظ في مكتبة دير السريان بوادي النطرون، تحت رقم لاهوت ٣٧. ويقع الكتاب في ٣٤٧ ورقة، مقاسها ٣٠ × ٢٢ سم، وفي كلِّ صفحة ٢٤ أو ٢٥ سطرًا. فهو إذًا كتاب ضخم!

#### مناظرة مع القسِّ داود بن لقلق الفيُّوميِّ بحضور الملك الكامل (۱۲)

قال شمسُ الرئاسة أبو البركات ابن كَبَر، في الباب السابع من موسوعته: «البطريرك أنباكيرلُّس بن لَقُلَق. له مجادلة مع جماعة من أفاضل المسلمين، بمجلس الملك الكامل بن الملك العادل بن أيُّوب، حضره فيها القسُّ بولس البوشيُّ »(١٨).

وذكر القسُّ بولس سباط أنَّه رأى نسخةً من هذه المجادلة في مكتبة الخوريّ الملكيّ قسطنطين خُضَريّ ، بحلب ، في العشرينات . وعنوان المخطوط يوافق تمامًا عنوان أبي البركات ابن كَبَر (١٩) .

أمًّا ما ذكره العلاَّمة جرجس فيلوثاوس عَوَض من وجود نسخة خطَّيَّة لتلك المجادلة في مكتبة القاتكان، فهو سهو منه (٢٠٠).

ولمَّاكان مخطوط الخوريّ قسطنطين خُضَريّ فريدًا وصعب المنال ، بل ريًّا فُقد اليوم ، أصبحنا

۱۲) راجع جراف، ج ۲، ص ۹/۳۹۰ – ۱۰؛ موزر، ص ۲۲۳ – ۲۲۴.

۱۷) راجع جواف، ج ۲، ص ۳٦٥ (رقم ۱۰)؛ موزر، ص ۲٤٣ – ۲٤٤؛ كامل صالح نخله: «سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسيُّ الإسكندريِّ. الحلقة الأولى: الباباكيرلُّس الثالث (١٢٣٥ – ١٢٤٢ م) «مطبعة دير السيَّدة العذراء – السريان – ١٦٦٨ ش/١٩٥١ م)، ص ١٣ – ١٤.

١٨) راجع ابن كَبَر، الباب السابع، طبعة ريدل ص ٦٥٩، وطبعة سمير خليل ص ١٠/٣١٥ – ١٢.

Paul SBATH, Al-Fihris (catalogue de manuscrits arabes). Première partie: Ouvrages des écrivains antérieurs au XVIIe siècle (Le Caire, 1938), p. 62, No. 504.

٢٠) راجع مقدَّمة جرجس فيلوثاوس عَوَض لكتاب «تفسير رؤيا القدِّيس يوحنَّا اللاهوتيُّ لابن كاتب قَبَصْرَ" ،
 تحقيق القمُّص أرمانيوس [ بن ] حَبَشيٌّ [ بن ] شَتًّا البِرْماويُّ (القاهرة ، ١٦٥٥ ش/١٩٣٩ م) ، ص ٦ .

الفصل الثاني الثاني

لا ندري مضمون تلك المجادلة. إلَّا أنَّه من المحتمل أن تكون دارت حول المواضيع المألوفة في تلك المجالس: التوحيد والتثليث، تجسّد الله الكلمة واتِّحاده بالبشر، صَلْب المسيح، الخ.

و بخصوص هذه « المجادلة » ، كتب القمُّص يُعقُوب موزر : « فاختار كيرلُّس بن لَـقْلَق أنبا بولس البوشيَّ ( وهو وقتئذٍ قسُّ ) ليرافقه ، حتَّى يستعين بعلمه في الردِّ على الاعتراضات التي كانوا يوجِّهونها إليه في حضرة الملك الكامل » (٢١) .

وإنَّنَا الواقع ، في رأينا ، غير ذلك . فقد رأينا في سيرة بولس البوشيّ أنَّ أنصار داود بن لَقُلَق الفيُّوميّ ذهبوا إلى الملك الكامل وقالوا له : «نشتهي من مولانا أن يُحضر الاثنين إلى بين يديه ، ويسمع حديثها وعلمها . ومَن رجَّحه ، فقد رضيناه » (٢٢) . «فاعتمد السلطان على إحضارهما في يوم معيَّن [ . . . ] ، وأن يحضر بطرك الملكيَّة معها . فحضروا جميعًا . وأحضر السلطان الفقهاء وأجلًاء الناس . [ . . . ] وخرج داودُ مرجَّعًا » (٢٣) .

فلم يستَعِنْ إذًا داودُ بالقسِّ بولس، وإنَّا تمَّت مناظَرة بينها، بحضور الملك الكامل وأئمَّة المسلمين. وانتصر داود على خصمه بولس، في آرائه وتعليلاته.

ويؤيِّد رأينا هذا قولُ يوساب أسقف فُوه، صاحب كتاب «سِير بطاركة الكرسيِّ الإسكندريِّ»، الذي عاصر تلك الحوادث. قال: «وعقدوا له [ أي: لكيرلُّس بن لقلق ] مجلسًا (٢٤) مع القسِّ بولس البوشيِّ، بحضور أنبا نيقولا البطريرك للملكية، بين يدي الملك الكامل، بالقلعة، بحضور جاعة كبيرة من فقهاء المسلمين وعلمائهم (٢٥). ورجَّحه السلطانُ في العلم، وشكر تعليل المسائل التي أوردها السلطانُ والفقهاءُ وغيرُهم عليه» (٢٦).

۲۱) راجع موزر، ص ۲۲/۲٤۳ – ۱/۲٤٤.

٢٢) راجع أعلاه، الفصل الأوَّل ﴿ ٢٤، ص ٢١.

٢٣) راجع أعلاه، الفصل الأوَّل § ٢٨ – ٣٠. ص ٢٢.

٢٤) في المخطوط: مجلس.

٢٥) في المخطوط: وعلماهم.

٢٦) راجع مخطوط المتحق القبطي بمصر القديمة (المنقول من مخطوط دير السريان رقم ٨ تاريخ ، المنسوخ في أواخر القرن السابع عشر) ، ورقة ١٤٤٤ ج. ذكره موزر ، ص ٢/٢٤٤ - ٩ ؛ وكامل صالح نحله (انظر حاشية ١٧) ص ١/١٤ - ٦ .

فهذه المجادلة كانت في الحقيقة « مناظرة » بين بولس البوشي وداود بن لقلق الفيُّومي ، انهزم فيها بولس .

إِلَّا أَنَّ يوحنَّا بن وَهْب بن يوحنَّا ذكر حادثًا مُهمًّا ، أثَّر بلا شكٍّ على نفسيَّة بولس البوشيّ . وهو أنَّهُ ، عند دخول المتناظِرَين في القلعة ، «عبر مع داود اثنان من أصحابه ؛ وأمَّا بولس ، فلم يتركوا أحدًا يعبر معه » (۲۷) .

وقد تمَّت هذه المناظرة في صوم سنة ١٢٢٥ م ، على ما جاء في كُتب التاريخ (٢٨) .

#### ٧ - مساهمة بولس البوشي في تأليف «كتاب الاعتراف» (٢٩)

كان البطريرك يوحناً السادس (١١٨٩ - ١٢١٦ م) ، المعروف قبل تقدمته باسم أبي المجد بن أبي غالب بن سوارس ، قد أبطل ممارسة الاعتراف في الكنيسة القبطيَّة ، بسبب عدم توقير الكهنة لهذا السرّ. وكان القسُّ داود الفيُّوميُّ قد اعترض على هذا القرار ، ودافع عن الاعتراف ، وعانى من أجل ذلك ما عاناه من الاضطهاد (٣٠).

فاستعان بالقسِّ بولس البوشيّ ، لتأليف كتاب يدافع فيه عن ضرورة الاعتراف. ووضع العلَّامة الأسعد أبو الفرج هبة الله بن العسَّال مقدِّمةً لهذا الكَّتاب ، ذكر فيها أنَّ بولس البوشيَّ كان يجمع آراء آباء الكنيسة المؤيِّدة لسِّر الاعتراف ، ويترجمها إلى اللغة العربيَّة ، ويعلِّق عليها. وقد صنَّفه بولس وداود قبل ارتقاء هذا إلى الكرسيِّ البطريركي ، أي قبل سنة ١٢٣٥.

٧٧) راجع أعلاه، الفصل الأوَّل ﴿٣٠، ص ٢٢.

Eusebius RENAUDOTIUS, Historia patriarcharum Alexandrinorum مثلاً (۲۸ Jacobitarum (Paris, 1713), p. 573.

۲۹) راجع جراف، ج ۲، ص ۳٦٥ – ٣٦٧ (رقم ١١)؛ موزر، ص ٢٢٤ – ٢٢٩.

٣٠) راجع بخصوص مشكلة الاعتراف في الكنيسة القبطية ، في نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر ، كتاب

Georg GRAF, Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im zwölften Jahrhundert, coll. Collectanea Hierosolymitana 2. Band (Paderborn, 1923).

هذا الكتاب يُسمَّى عادةً كتاب «المعلِّم والتلميذ»، ويقع في ٢٢ بابًا. ويُقال إنَّه اعتمد على «كتاب الرؤوس» (الواقع في ٣٣ بابًا) (٣١)، واختصره. ولم نتحقَّق من هذا الرأي (٣٢).

ورغم أهميَّة كتاب «المُعلِّم والتلميذ» يبدو أنَّه لم يُطبَع حتى اليوم (٣٣). وإنَّا طبع القمُّص يعقوب موزر صفحتين من المسألة الأولى، في بحثه عن بولس البوشيّ (٣٤). أمَّا المخطوطات، فتُعدُّ بالعشرات، وأقدمها يرجع إلى القرن الثالث عشر، وهو محفوظ في مكتبة القاتيكان تحت رقم ٩٤ عربيّ.

#### ٨ - كتاب التجسُّد (٣٥)

هذا الكتاب موجود في نسخة فريدة ، محفوظة في مكتبة البطريركيَّة القبطيَّة بالقاهرة ، تحت رقم ٢٦٢ لاهوت . وهي منسوخة في القرن الرابع (أو الخامس) عشر، ما عدا الأوراق السبع الأخيرة ، فهي أحدث عهدًا . ويقع كتابُنا بين الورقة ٩٨ جـ و ١١٩٩ جـ ، من الترقيم القبطيّ الأصليّ (٣٦٠) .

٣١) بخصوص «كتاب الرؤوس» الموضوع في أوائل القرن الثاني عشر، راجع جراف، ج ٢، ص ٣٦٧ – ٣٦٩.

٣٣) وفي نسخة دير الشَّرْفة بلبنان، رقم ٣/٩ سريانيّ (تاريجها سنة ١٥٩٣ م)، جاء: «وسمّوه كتاب المعلم والتلميذ، ولخّصوه أكثرمن كتاب الاعتراف الكبير، الذي يُسمَّى كتاب الرؤوس» (وهذا مقتبَس من مقلمَّة ابن العسَّال). وفي آخر نسخة أخرى (رقم ٤/٩ سريانيّ، تاريجها سنة ١٧٢٦ م)، جاء: «كمل كتاب الاعتراف، المدعوَّ كتاب المعلَّم والتلميذ، وهو ملخَّص أكثر من كتاب الرؤوس المعروف، وألطف، وفيه زبدة كلامه». راجع إسحق أرملة: «الطرفة في مخطوطات دير الشرفة» (جونيه ١٩٣٦) ص ١٨٥. ولستُ أدري إن كانت هذه الملاحظات أصيلة وموجودة في جميع المخطوطات، أم هي لبعض النسَّاخ. ومن هنا خَفُظل.

٣٣) قلتُ «يبدو»، لأنّي أذكر أنّي رأيتُ مرَّةً في مكتبة بعض الآباء في القاهرة «كتاب المعلّم والتلميذ»، طبعه الشمّاس بِسْتُورُوس. والله أعلم ! .

٣٤) راجع موزر، ص ٢٢٦ – ٢٢٨. والنصُّ منقول من مخطوط المتحف القبطيّ رقم ٢١٧ لاهوت، ورقة ١٥ جـ إلى ١٦ جـ.

٣٥) راجع جراف، ج ٢، ص ٢٩/٣٥٩ – ٣٣؛ موزر، ص ٢٢٣.

Georg GRAF, Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, راجع (۳۶ coll. Studi e Testi 63 (Vatican, 1934), p. 156-158 (No. 430/ 5e).

وأمًّا فهرس مرقس سُمَيكة باشا (ج ٢ ، ص ٢٠٣ – ٢٠٤ ، رقم ٤٥٥)، فهو أقلُّ فائدة .

وقد ظنَّ جورج جراف (وبعده القمُّص يعقوب موزر) أنَّ هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي ننشره هنا اليوم (٢٧) ، بسبب تشابه العنوانَيْن . إذ عنوان هذا المخطوط : «من مجموع ديني ، جمعه أنبا بولص أسقف كرسي مصر، وسمَّاه كتاب التجسُّد» . وعنوان كتابنا الذي ننشره هنا : «من قول القدِّيس بولس البوشي ، أسقف مصر، على معرفة الإله الواحد والثالوث والتجسُّد من القياس العقليِّ» . فيتَّضح للقارئ الفرق الشاسع بين العنوانَيْن .

وقد أسعدنا الحظُّ (واللهُ مع الصابرين!)، وفتحت لنا المكتبة البطريركيَّة أبوابها، فأطّلعنا على هذا النصِّ. فإذا هو يختلف تمامًا عن كتابنا. ونذكر هنا صفحته الأولى وفقرته الختاميَّة، عسى أن يجد أحدُ القرَّاء نسخة أخرى لهذا الكتاب.

#### بداية الكتاب (ورقة ٩٨ جـ)

«استفتح متَّى الإنجيلَ (٣٨) بأنَّ المسيُحَ ابنُ (٣٩) داود [راجع متّى ١/١]، لتحقيق قول النبيِّ أُصلُّ، والذي يقوم منه يكون رئيسًا للشعوب، وعليه تتَّكل الأمم.

«قال الملاك: «المولود منك » [لوقا ١/ ٣٥]، ولم يقُل «الذي تلدينه». ليوضَّحَ أنَّ جسدَه منها أُخذ، لا أنَّه جسدُ آخرُ، خارجٌ عنها، حلَّ فيها.

«قال كيرلُّص (٢٠): «كما أنَّ الجسد له خاصَّة ، هكذا يُقال إنَّ له بالتدبيركلَّ ما (٢٠) للجسد». وكرَّر قولَه «طبيعة واحدة متجسِّدة (٢٠) لله الكلمة»، [ ٩٨ ظ ] ليحفظ الاتِّحاد والتجسُّد معًا.

«وضرب مثالاً بالنفس والجسد. لأنَّ النفس غير محسوسة وغير مائتة في ذاتها ، كالملائكة .

٣٧) راجع الحاشية ٣٥.

٣٨) في المخطوط: «الانجيلي».

٣٩) في المخطوط: «بن».

٤٠) أي «كيرلُّص الإسكندريّ».

٤١) في المخطوط: «كلما» (عوض «كل ما»).

٤٢) في المخطوط: «متسجده».

والجسد محسوس وموَّات في ذاته. قال: «وهما باتِّحادهما إنسان واحد، طبع واحد. ولم تتغيَّر النفس عند اتِّحادها بالجسد، فتصير جسدًا. وإلَّا ، كانت صارت محسوسة، مائتة، غير ناطقة. ولا الجسد تغيَّر...».

#### نهاية الكتاب (ورقة ١١٩ ج)

«... في هذا التدبير السرِّيِّ الإلهيِّ (٢٣) ينبغي أن يُحرَق بنار الروح القدس. كيلا يكون شكُّ (٤٤) في تدبير الله.

«وقوله [١١٩ ج] «يُلطَّخ دمُه على الباب ، علامة تُبعد المُفسد قاتل الأبكار» [راجع سفر الخروج ٧/١٧ و ١٣ ] ، إشارة إلى ما أمرت به الرسلُ من التحصُّن بعلامة الصليب الذي أُهرق عليه دمُه ، وإلى ما يتناوله من دمه لينجو (٤٠) من الشيطان».

فنرى أنَّ المؤلِّف يمزج في هذا الكتاب بين التفسير الكتابيّ والاستشهاد بالنصوص الآبائيَّة. وهذا يؤكِّد نسبة الكتاب إلى بولس البوشيّ، إذ نعرف قدرته على تفسير الكتاب المقدَّس (راجع تفسيره للرسالة إلى العبرانيين، ولسفر الرؤيا)، ومعرفته لآباء الكنيسة (راجع ما قلنا عن «كتاب الاعتراف» في رقم ٧).

وقد خطر على بالي خاطر، وهو أنَّ هذا الكتاب لعلَّه هو «الدرّ النمين، في إيضاح الاعتقاد في الدين» لله المقاويرس بن المقفّع. ورسخ هذا الخاطر في نفسي، بعدما اكتشفتُ أن «الدرَّ النمين» قد نُسب أحيانًا إلى بولس البوشيّ (٤٦).

٤٣) في المخطوط : «الاهي».

٤٤) في المخطوط: «سك».

٥٤) في المخطوط: «ينجوا».

٤٦) راجع مخطوط الڤاتيكان، مجموعة برجيا عربيّ ٢٢٤(Borgia arabo 224). انظر أيضًا ﴿ ٩ في ما بعد.

فقارنتُ هذا النصَّ بكتاب «الدر الثمين» ، لا سيَّا بالباب الثاني ( «لأجل ميلاد الإله الكلمة » ) والثالث منه ( «لأجل تحقيق التجسُّد والاتّحاد » ) ، فلم أجد أيَّ فقرة مشتركة بين الكتابين (٧٤٠) .

# عل صنّف بولس البوشيُّ مجموعًا من أقوال الآباء على الثالوث المقددس ونجسُد الكلمة :

قال القمُّص يعقوب موزر : «إنَّه من المحتمل جدًّا أن يكون ما جاء في هذه النسخة المشار اليها (٤٨) هو جزء ممَّا ورد في مخطوطة من مجموعة مخطوطات برجيا عربيّ رقم ٣٣٤ ٧ » (٤٩).

فأخذنا ندرس هذا المخطوط ، فوجدناه يتألَّف من كتابين : «كتاب المجامع » لساويرس بن المقفَّع (ورقة ١ جـ - ٢٠ ظ) ، و « مجموع من قول الآباء معلَّمي البيعة [ ... ] ، على الثالوث المقدَّس وعلى تجسُّد الكلمة ، إلى حين صعوده إلى السماء وإرساله البارقليط على رسله . [ ... ] تأليف الأب القدِّيس أنبا بولس البوشيّ » (ورقة ٦٦ جـ - ٢٣٤ ظ).

والتاريخ موجود في ورقة ٢٣٤ ظ : ١٤٢٧ للشهداء = ١١١٧ للهجرة (أي من ١٧٠٥/٩/١١ إلى ١١١٧٤ م). كما أنَّه جاء في ورقة ٢٣٥ ج : «مَلَكُ على هذا الكتاب القسُّ ميخائيل جَرُوه» الذي أصبح فيمًا بعد بطريركًا على السريان الكاثوليك (١٧٨٣ – ١٨٠٠) (٥٠٠).

هذا الكتاب الثاني الضخم (١٧٥ ورقة) يتألَّف من ١٤ بابًا: في الثالوث، والميلاد، والتجسُّد، والعاد، وامتحان الشيطان للمسيح، وحياة المسيح، وآلامه، وموته، وطعنه بالحربة، ونزوله الى الجحيم، وقيامته، وصعوده، ومجيئه الثاني، وإرسال البارقليط.

وقد نشر الدكتور مايبرجر الأبواب الخمسة الأولى من «الدرّ الثمين»، مع ترجمة ألمانيَّة وبحث شافٍ. راجع بالدرّ الثمين»، مع ترجمة ألمانيَّة وبحث شافٍ. راجع Paul MAIBERGER, « Das Buch der kostbaren Perle » von Severus Ibn al-Muqaffa<sup>e</sup>. Einleitung und arabischer Text (Kapitel 1-5) (Wiesbaden, 1972).

٤٨) يعني نسخة «كتاب التجشُّد» الذي ذكرناه تحت رقم ٨ (ص ٣٦ - ٣٩)

٤٩) راجع موزر، ص ۲۲۳ – ١٦.

٥٠) بخصوص ميخائيل جروة، راجع جراف، ج ٤، ص ٦٠ – ٦٥.

فاتَّضح لنا ، بمجرَّد مطالعة العناوين ، أنَّ هذا المجموع ، المنسوب هنا إلى بولس البوشي ، ما هو إلَّا نسخة من «كتاب الدرّ الثمين» لساويرس بن المقفَّع . وتأكَّدنا من ذلك بتصفُّح «تاريخ الأدب العربي المسيحي » لجورج جراف ، إذ ذكر هذا المخطوط بين مخطوطات ساويرس (٥١) . وكذلك دوَّنه مايبرجر (MAIBERGER) بين مخطوطات «الدرّ الثمين» (٥١) ، وأضاف أنه يحتوي على الرواية المختصرة (٥١) .

فلم يؤلِّف إذًا بولس البوشيُّ مجموعًا من أقوال الآباء على الثالوث والتجسُّد!

١٠ – مقالة على معرفة الإله الواحد والثالوث والتجسُّد

[ وصحَّة النصرانيَّة ] من القياس العقلي

هي المقالة التي ننشرها اليوم. وسندرسها في الفصلين الرابع والخامس.

٥١) راجع جراف، ج ۲، ص ٣١٤ آخر سطر و١/٣١٥.

٥٢) راجع مايبرجر (حاشية ٤٧)، ص ٦ – ٧.

٥٣) المرجع نفسه، ص ٢٥.

# الفصئل المثالث الله فالمثالث في من لحق أم من المفاكرين في من المفاكرين المف

كان لبعض مؤلّفات بولس البوشيِّ تأثير عميق في المفكِّرين المسيحيين ، لاسيَّمَا الأقباط منهم. ولنا في ذلك ثلاثة أدلَّة:

- (١) انتشار مخطوطات مؤلَّفاته في شتَّى الطوائف المسيحيَّة والبلدان العربيَّة ،
  - (٢) استشهاد المفكِّرين المتأخِّرين بمؤلَّفاته،
  - (٣) انتحال بعض مؤلَّفاته وإعادة صياغتها.

# أُوَّلاً – انتشار مخطوطات بولس البوشيّ

ليس غرضنا هنا حصر المخطوطات الموجودة في البلاد العربيَّة خارج مصر، أو الطوائف الشرقيَّة غير القبطيَّة. إنَّا سبيلنا أن نُعطى أ**مثلةً** على انتشار تلك المخطوطات.

١ - أمَّا « الميامر على الأعياد السيّديّة » ، وإن كانت كلُها (على ما يبدو) قبطيَّة الأصل ، إلَّا أنَها توجَد اليوم في طوائف أخرى .

فتوجَد مثلاً مجموعة من «الميامر على الأعياد السيِّديَّة » من أصل بيزنطي مقتبسة من آباء الكنيسة (أمثال يوحنًا الذهبي الفم ، باسيليوس ، غريغوريوس الثاولوغس ، كيرلُس الإسكندري ، إسحق النينوي ، الخ) ، أدخلت عليها في القرن الثالث عشر ميامربولس البوشي . فتا للفت المجموعة من ٣٦

ميمرًا (أو أقلّ أحيانًا) وهذه المجموعة ممثَّلة اليوم في ثلاث نُسَخ (١):

- (أ) الڤاتيكان رقم ٨١ و٨٣ عربيّ (من القرن الثالث عشر)،
- (ب) القاهرة ، المتحف القبطيّ ، رقم ٣٩٥ لاهوت (١٧١٦ م)(٢) ،
  - (ج) بيروت، المكتبة الشرقيَّة، رقم ٥٠٩ (١٧٣٩ م)<sup>(٣)</sup>.

أمَّا مخطوط القاتيكان ، فقد اقتناه لوناردو أبيلاLeonardo Abela المالطيّ (١٥٤١ - ١٥٤١) ، أسقف صيدا ، أثناء رحلته إلى الشرق سنة ١٥٨٣ أو ١٥٨٦ ، في حلب غالبًا . وأمَّا مخطوط بيروت ، فقد اقتناه الأب لويس شيخو في ماردين سنة ١٨٩٥ ؛ وكان يومًا ما ملْك نصري ابن توماس ابن حنَّا ماغو (راجع ورقة ٢٤٣ ظ) ، ثمَّ في فيمَا مِلْك حَنُّوش بن شمعون (راجع ورقة ١٠٩ ظ و ٢١٥ ج ) .

٢ – وأمَّا «تفسير سفو الرؤيا» ، فلدينا مثلاً نسختان من أصل مارونيّ ، محفوظتان في المكتبة القاتيكانيَّة : الأولى ، منسوخة في القرن السابع عشر ، وهي تحت رقم ٤٦٦ عربيّ ؛ والثانية ، منسوخة في القرن الثامن عشر ، وهي تحت رقم ٩٧٤ من المجموعة الرُسِّيانيَّة (Rossiana)

Joseph-Marie SAUGET, Une collection arabe d'homélies pour les Fêtes du : Seigneur. Etude comparée des mss. Vaticans arabes 81-82 et Beyrouth 509, in : Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, 371 (1974), Memorie, classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII, vol. XVII, fasc. 7, p. 407-452.

Khalil SAMIR, Un nouveau témoin de la « collection arabe d'homélies pour les : راجع ( ۲ Fêtes du Seigneur », le codex Le Caire, Musée Copte, Théologie 395, in Le Muséon 89 (1976), p. 91-95.

٣ ) راجع لويس شيخو: «المخطوطات العربيَّة في خزانة كلَّيتنا الشرقيَّة »، في «المشرق » ٨ (١٩٠٥) ص ٤٢٢ ٢٧٧ (راجع ص ٤٢٤ - ٤٢٥ رقم ٥٩).

٤ ) راجع موجز حياته في «فهارس الأعلام»:

U. ROUZIES, Abel (Léonard), in: DHGE 1 (1912), col. 70-71 (1)

A. PETRUCCI, Abela (Leonardo, in: Dizionario (ب) biografico degli Italiani 1 (1960), p. 46.

٣ – وأمًّا «المقالة في العمر والرزق»، فقد وصلت إلينا عن طريق مخطوطَين فقط، كلاهما منسوخان في سوريَّة في القرن السابع عشر وبداية التاسع عشر. الأوَّل محفوظ في جامعة پرنستن (Princeton)
 عربيّ (منسوخ نحو سنة ١٦٦٠ م). والثاني محفوظ في المكتبة الشرقيَّة ببيروت، تحت رقم ٣٤١ (منسوخ سنة ١٨٠٩).

٤ – أمَّا « المناظرة مع القسِّ داود بن لَقْلَق الفيُّوميّ ، بحضور الملك الكامل » ، فقد قلنا إنَّها لا توجَد اليوم إلَّا في مخطوط واحد ، كان ملك الحوريّ قسطنطين خُضَريّ ، من طاثفة الروم الكاثوليك بحلب (٥) .

٥ – أمَّا كتاب «المعلم والتلميذ» (أو «كتاب الاعتراف»)، فهو منتشر جدًّا في أنحاء الشرق.
 وأذكر أنّي وجدتُه يومًا، في زيارةٍ لي للدكتور بوخيه (Poché) بحلب، ضمن مخطوطات مكتبته (٢٠).

كذلك نجد عدَّة مخطوطات من هذا الكتاب مكتوبة بالخطِّ الكَرشونيّ (أي باللغة العربيَّة والحروف السريانيَّة)، دليلاً على انتشارها بين الطوائف السريانيَّة والمارونيَّة. نذكر منها:

- (١) المكتبة الوطنيَّة بباريس، رقم ١٩٨ سريانيّ (القرن ١٦)،
- (٢) المكتبة الوطنيَّة بباريس، رقم ٢١٦ سريانيّ (القرن ١٦)،
- (٣) المكتبة الرسوليَّة بالڤاتيكان، رقم ٢١١ سريانيّ (القرن ١٥)،
- (٤) المكتبة الرسوليَّة بالڤاتيكان، رقم ٢١٢ سرياني (القرن ١٦، والناسخ اسمه يعقوب بن
   ملكي، من طائفة السريان الأرثوذكس)،
- (٥) المكتبة الرسوليَّة بالڤاتيكان ، رقم ٢١٣ سريانيّ (نسخة أخرى بخطّ يعقوب بن ملكي) ،

ه ) راجع أعلاه، الفصل الثاني في ٦ رص ٣٣

ت ) لقد ذكر الأب بولس سباط مكتبة تلك الأسرة في «الفهرس» ج ١ (القاهرة ١٩٣٨) ص ز الحاشية الأولى .
 وأضاف أنّه سينشر يومًا فهرس المكتبة . وفرزتُ هذه المخطوطات (في أبريل ١٩٧٤) ، فميَّزتُ المخطوطات الإسلاميَّة من المسيحيَّة .

(٦) القدس الشريف، دير مار مرقس للسريان الأرثوذكس رقم ١٩، من فهرس جورج جراف (نسخه القسّ جورجيوس سنة ١٨٦٤ يونانيَّة، أي ١٥٥٣ م)،

- (۷) دير الشَّرفة ، رقم ۳/۹ سريانيّ (نُسخ برسم القسّ كوركيس بن حسن ، من قلعة المرأة ، سنة ١٩٠٤ يونانيَّة ، أي ١٥٩٣ م ، وملكه الشمَّاس شكر الله ولد حلبشاه ، واقتناه القسّ ميخائيل جروة سنة ١٧٥٧ م ).
- (٨) دير الشَّرفة، رقم ٤/٩ سريانيّ (نَسخَه إبراهيم بن قس ّداود، عام ٢٠٣٧ يونانيّة، أي ١٧٢٦ م).
  - (٩) دير الشَّرفة ، رقم ٤/٢٠ سريانيّ (منسوخ قبل سنة ١٩٩٦ يونانيَّة ، أي ١٦٨٥ م).

7 - كذلك النص الذي ننشره هنا ، المحفوظ بالمكتبة البدليانية في نسخة فريدة قبطية الأصل ، قد اقتناها الأسقف روبرت هنتجتن (R. Huntington) في حلب ، ما بين سنة ١٦٧١ و ١٦٨١. ومعلوم أنّ ليس للأقباط وجود في حلب . راجع أدناه ، الفصل الخامس ، أوّلاً ، رقم ٢٠ ، ص ...

يتَّضح من هذا العرض السريع أنَّ خمسةً من مؤلَّفات بولس البوشيِّ انتشرت عند الطوائف الشرقيَّة الأخرى . بل إنَّ ثلاثة من هذه النصوص لم تصل إلينا إلَّا بفضل تلك الطوائف غيرالقبطيَّة . كما أنَّ كتاب «المعلَّم والتلميذ» انتشر بين الطوائف الأخرى أكثر من انتشاره بين الأقباط!

# ثانيًا – الاستشهاد بمؤلَّفات بولس البوشيّ

لقد حاولنا هنا حصركلّ مَن استشهد بمؤلَّفات بولس البوشيّ ، لتحديد تأثيره على المؤلِّفين المتأخِّرينَ. ويلاحظ القارئ أنَّ هؤلاء المصنِّفين جميعهم ينتمون إلى الكنيسة القبطيَّة. وقد يعود ذلك إلى جهلي للأدب العربيّ الملكيّ والمارونيّ والسريانيّ الخ.

إليك أسماء مَن ذكروا بولس في مصنَّفاتهم:

# ١ - كيرلُّص بن لَقْلَق

لقد رأينا في الفصل السابق أنَّ بولس البوشيَّ تعاون مع البطريرك كيرلُّص بن لقلق قبل تقدمته بطريركًا (أي قبل سنة ١٢٣٥ م) في تأليف كتاب «المعلِّم والتلميذ» (٧) ، وترجم من القبطيّ إلى العربيَّ كثيرًا من أقوال الآباء ورتَّبها .

كذلك ذكرنا المناظرة التي تمَّت بينهما ، مع جماعة من أفاضل المسلمين ، بحضور الملك الكامل ، في صوم سنة ١٢٢٥ م (^).

وجدير بالذكر أنَّ البطريرك كيرلُّص نسخ بيده مجموعة «الميامر على الأعياد السيِّديَّة». وقد فُقدت هذه النسخة . إلَّا أنَّ لدينا نسخة أخرى منقولة عنها بخطِّ أبي سعيد بن سيِّد الدار [ بن ] أبي الفضل المسيحيّ (٩) ، نقلها عن نسخة بخطِّ ابن صَدقة (١٠) ذكر فيها أنَّه نقلها عن نسخة القدِّيس أنبا كيرلُّس بن لقلق. ونسخة أبي سعيد بن سيِّد الدار محفوظة اليوم في مكتبة البطريركيَّة القبطيَّة بالقاهرة ، تحت رقم ٣٣٩ لاهوت ، وقد أنجزها في أوَّل سنة ١٠٤٧ للشهداء (أي في شهر سبتمبر ١٣٣٠ م) (١١) .

٧ ) راجع أعلاه الفصل الثاني ١٤ (ص ٣٥ ٣٠).

٨) راجع أعلاه، الفصل الثاني § ٦ (ص ٣٣ ٥٠).

و المكتبة البطريركيَّة القبطيَّة بالقاهرة مخطوط نفيس (تحت رقم ١٥٢ لاهوت) نسخه القسُّ سلمان بن سَعْد بن الراهبة يوم ٢٨ كيهك ١٤٥٥ (= ٥ يناير ١٧٣٩ م)، عن نسخة بخطُ أبي سعد [كذا] بن سيِّد الدار بن أبي الفضل تاريخها أوَّل مسرى ١٠٢٨ للشهداء (= ١٣١٢/٧/٢٦ م). (راجع فهرس رقم ٢٢٢ ، وفهرس سميكة باشا رقم ٣٥٦).

العالم (١٠١ هو الشمّاس الأسعد هبة الله بن صَدَقة ، شمّاس المعلّقة وضامن دار التفّاح ، على أيّام الملك الكامل (١٠٦٨ – ١٦٣٨ م). إلّا أنّ الأسعد بن صدقة كان ضدّ انتخاب داود بن لقلق بطريركًا على الأقباط. راجع «تاريخ البطاركة» ، ج ٤ ، ص ٢٣/٧ وما يليها (وكذلك ج ٣ ، ص ١٩/١٢٨ – ٢٦).

١١) راجع فهرس مرقس سميكة باشا، ج ٢، ص ٩٨، رقم ٢٣٦.

#### ٧ - أبو الفرج هبة الله بن العسَّال

رأينا أنَّ بولس البوشيَّ ساعد القسَّ داود بن لقلق في تأليف كتاب «المعلِّم والتلميذ» (١٢٠). أمَّا أبو الفرج، فقد راجع الكتاب كلَّه، ووضع له مقدِّمة (١٣٠). إليك ما يقول القمُّص يعقوب موزر في هذا المضار:

«وقدكتب العلَّامةُ الأسعد أبو الفرج هبة الله ابن العسَّال مقدِّمةً قيِّمةً لهذا الكتاب ، ذكر فيه [ إقرأ : فيها ] أنَّ الاثنين قاما بتعريب كلِّ ما جاء باللغة القبطيَّة بخصوص سرِّ الاعتراف في مؤلَّفات الآباء القدِّيسين ، وأنَّها ذيَّلاه بشرح واف . كذلك ذكر الأسعد أنَّه ساعدهما في تقسيم موادِّ هذا المؤلَّف ، ووضع ترتيبًا لها ؛ كما وانه اشترك معها في تهذيب الألفاظ العربيَّة » (١٤) .

وإذا صحَّ ما كتبه جراف في تاريخه ، لم تبلغنا هذه المقدِّمة إلَّا في ثلاث نسخ :

- (أ) دير الشرفة ، رقم ٣/٩ سريانيّ (سنة ١٥٩٣ م) ،
  - (ب) باریس رقم ۱۹۵ عربیّ (سنة ۱۹۷۱ م)،
- (جـ) القاهرة ، البطريركيَّة القبطيَّة ، رقم ١٤٧ لاهوت (سنة ١٩٠٨ ١٩٠٩).

وإليك ما جاء في أوّل صفحة من مخطوط الشرفة ، على ما ذكره القسّ إسحق أرملة : «مقدّمة صنعها الأب الفاضل الماهر الأسعد أبي الفرج ابن الشيخ فخر الدولة ابن العسّال ، ووضعها فيا تقدّم الأمر من الاثنين وعشرين الأولى . قال : [ ... ] عني بجمعها ونقلها إلى العربيّة الأب البطريرك أنبا كيرلس ابن لقلق المعروف أوّلاً بالقسّ داود ، ورفيقه القسّ بولس . وسمّوه [كذا ]كتاب «المعلّم والتلميذ» ، ولخصّوه [كذا ] أكثر من كتاب الاعتراف الكبير الذي يسمّى «كتاب الرؤوس» (١٥٥) .

#### ٣ - المؤتَمَن أبو إسحق إبراهم بن العسَّال

في الباب الأوّل من كتاب «مجموع أصول الدين ، ومسموع محصول اليقين» ، ذكر ابن العسّال ١٠٠٠ ) . (ص ٣٥ - ٣٦).

Georg GRAF, Die koptische Gelehrtenfamilie der Auläd al-ʿAssāl und ihr :  $C^{\text{reg}}$  (  $C^{\text{reg}}$  Schrifttum, in : Orientalia 1 (1932), p. 34-56, 129-148, 193-204 ; ici, p. 45 ( $C^{\text{reg}}$  12b) et 145-148.

<sup>1</sup>٤) راجع موزر. ص ١٣/٢٢٤ - ١٧.

١٥) إسحق أرملة: «الطرفة في مخطوطات دير الشرفة» (جونيه ١٩٣٦) ص ١٨٥.

(أخو أبي الفرج هبة الله) أسماء المؤلِّفين الذين اعتمد عليهم في تأليفه. فقال: «والقسُّ الأجلُّ، العالِم الفاضل، بولس البوشيّ» (١٦٠).

ويُستَنتَج من هذا أنَّه اقتبس شيئًا ممَّا كتبه بولس البوشيّ ، أو استعان بكتبه لتكوين رأيه . وللتأكُّد من هذه النقطة تنبغي قراءة موسوعة المؤتمن بن العسَّال .

## \$ - أبو شاكر بن الراهب ابي الكرم بطرس بن المهذِّب

لقد رأينا في الفصل السابق أنَّ أبا شاكر بن الراهب ذكر فصلاً من تفسير الرسالة إلى العبرانيِّين (٢/١ – ٤)، في فاتحة الأصل الأوَّل من «كتاب الشفاء» الذي ألَّفه سنة ١٢٦٧ – ١٢٦٨ ؛ وذكرنا تفسيره للآية الثالثة من هذا الأصحاح (١١).

وقال الدكتور جورج جراف أنَّ أبا شاكر ذكر بعض تفاسير بولس البوشيّ في الأصل الثالث من «كتاب الشفاء». إلَّا أنَّه لم يحلمِّد قوله، ولم يذكر أيَّ تفسير من تفاسير بولس عني (١٨).

وكرَّر قول جراف مَن جاء بعده من البحَّاثين. فقال القمُّص موزر إنّه «ورد أيضًا بعضٌ من تفاسيره في الأصل الثالث» من كتاب «الشفاء» (١٩). وقال الدكتور عادل سيداروس إنّ ابن الراهب كثيرًا ما يستشهد بتفاسير بولس البوشيّ في كتاب «الشفاء» (٢٠). ولم يُضف أحدُهما أيّ تحديد.

فتصفَّحنا ما طُبع من كتاب «الشفاء» (٢١) ، ولم نجد أيَّ إشارة إلى بولس البوشيّ ، سوى ما

Georg GRAF, Das Schriftstellerverzeichnis des Abū Isḥāq ibn al-ʿAssāl, in Oriens Christianus, N.S. 2 (1912), p. 205-226, ici p. 212 / 7 (traduction allemande p. 213, N° 10) et commentaire p. 219-220 (N° 10).

١٧) راجع أعلاه، الفصل الثاني، عدد ٣ (ص ٣١ – ٣٢).

۱۸) راجع جراف، ج ۲، ص ۲۸/۲۳۰ - ۱۱.

۱۹) راجع موزر، ص ۲۳۸ – ۲۳۹.

۲۰) راجع سیداروس، ص ۹۱.

٢١) راجع «كتاب الشفا، في كشف ما استترمن لاهوت سيّدنا المسيح واختفى، تأليف أبو (!) شاكر بن الراهب أبو (!) الكرم بطرس بن المهذّب شمّاس كنيسة المعلّقة »، طبع على نفقة القمّص جرجس بمطرانيّة بني سويف (القاهرة، نحو سنة ١٩٠٥).

الفصل الثالث

ذكرناه من تفسيره للرسالة إلى العبرانيِّين. ولم يُطبع الأصلُ الثالث حتَّى الآن (٢٢).

#### عَلَم الرئاسة بن كاتب قيصر

هو عَلَم الرئاسة أبو إسحق إبراهيم بن الشيخ النفيس أبي الثناء بن الشيخ صفي الدولة كاتب الأمير عَلَم الدين قيصر. فعُرف بابن كاتب قيصر (٢٣). وقد طبع أثناسيوس كِرْخر (Kircher) اليسوعي «مقدِّمته» (أي قواعد اللغة القبطيَّة ، بحسب اصطلاح علماء القبط) ، سنة ١٦٤٨ ، مع ترجمة لاتينية . أمَّا في الشرق ، فاشتهر كمفسِّر للعهد الجديد (ما عدا الأناجيل) ، ولا سيَّما كمفسِّر لسفر الرؤيا . وكثيرًا ما يذكر تفسير بولس البوشي ، كما قلنا في الفصل السابق (٢٤) .

وقد ذكره مثلاً عند تفسيره لمعاني «الوحش» (رؤيا ٨/١٣)، فقال: «وذكر بولس أسقف مصر، المعروف بالبوشيّ، في تفسيره لهذا الموضع (٢٥)، أنَّه وُجد في منارة الإسكندريَّة خمسة أسماء تدلُّ على هذا العدد (٢٦) ...». ثمَّ يناقش ابن كاتب قيصر تفسير بولس البوشيّ (٢٧).

#### ٦ - شمس الرئاسة أبو البركات بن كَبَر

هو صاحب الموسوعة الشهيرة ، التي سمَّاها «مصباح الظلمة ، في إيضاح الحدمة ». ألَّفها بين سنة ١٣٠٠ و ١٣١٠ ، وتُوفِّي سنة ١٣٢٤ (٢٨) .

٢٢) ينتهي الكتاب المطبوع بالثمرة الخامسة من الأصل الثاني (وفيه ١٦ ثمرة).

٢٣) أطلب ترجمة حياته ومؤلَّفاته في جراف، ج ٢، ص ٣٧٩ – ٣٨٧.

٢٤) راجع أعلاه، الفصل الثاني (عدد ٢)، ص ٣٠.

٧٥) في الطبعة: «الموضوع».

٢٦) والعدد المقصود هنا: ٦٦٦.

۲۷) راجع «تفسير رؤيا القلديس يوحناً اللاهوتي"، لابن كاتب قيصر»، طبعة فرنسيس ميخائيل (القاهرة ١٦٥٨)، ص ١٥٦٦؛ أو الطبعة الثانية بمراجعة القمص أرمانيوس بن حبشي البرْماوي" (القاهرة ١٥٥٥ ش/١٩٣٩ م)، ص ٢٢٣ – ٢٢٤.

٢٨) راجع جراف، ج ٢، ص ٤٣٨ – ٤٤٥. وابن كَبَر (طبعة سمير خليل) مقدِّمة المحقِّق (ص أ – ي).

وفي الباب السابع من موسوعته ، ذكر أسماء المؤلِّفين والمصنَّفات العربيَّة التي اعتمد عليها لوضع كتابه. فعند كلامه عن الأقباط ، قال :

- (٥) «البطريرك أنباكيرلَّس بن لقلق: له مجادلة مع جاعة من أفاضل المسلمين، بمجلس الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيُّوب، حضره فيها القسُّ بولس البوشيّ.
  - (٦) «بولس البوشيّ أسقف مصر: له سبعة ميامر جيّدة على الأعياد السيّدية » (٢٩).

# ٧ - تدوين ميامر بولس البوشيّ ضمن الكتب الكنسيَّة

قلنا في الفصل الثاني (٣٠٠) إنَّ لبولس البوشيّ ثمانية ميامر على الأعياد السيديَّة: السبعة المشهورة التي ذكرها أبو البركات بن كَبَر، وميمر ثامن «على صَلَبوت ربِّنا يسوع المسيح وتذكار آلامه المحمدة».

أمَّا الميمر الثامن ، فيُقرأ في الكنيسة القبطيَّة في الساعة السادسة من يوم الجمعة المعظَّمة ، كما تقرأ ميامر يوحنَّا الذهبيِّ الفم وغيره من آباء الكنيسة .

وأمَّا الميامر السبعة الرئيسيَّة ، فقد رأينا في بداية هذا الفصل (٣١) أنَّها أُدخلت في مجموعة ميامر على الأعياد السيديَّة بيزنطيَّة الأصل. فأخذت هكذا طابعًا قبطيًّا. وقد تمَّ ذلك في القرن الثالث عشر (أي في عهد المؤلف نفسه) ، كما يتَّضح من وجودها في مخطوط القاتيكان رقم ٨١ – ٨٦ عربيّ المنسوخ في هذا القرن (٣٢).

وجدير بالذكر أنَّنا لا نجد في هذه المجموعة أيَّ مؤلِّف عربيّ آخر. بل جميع الميامر المذكورة من

٢٩) راجع ابن كَبَر، الباب السابع – طبعة ريدل ص ١٠٥ (والترجمة ص ١٩٥) – وطبعة سمير خليل ص ١٩٥٥) أبل ٢/٣١٦ (والحواشي الثلاث المتعلَّقة بها).

٣٠) راجع أعلاه، الفصل الثاني (عدد ١)، ص ٢٩ – ٣٠.

٣١) راجع أعلاه، الفصل الثالث (أوَّلاً، عدد ١)، ص ٤١ – ٤٢.

٣٢) إنَّ ميمر عيد الشعانين ناقص في مخطوط الڤاتيكان ومخطوط بيروت ، ولكنَّه مذكور في مخطوط المتحف القبطيّ .

٥٠ الفصل الثالث

وضع آباء الكنيسة الكبار، أمثال يوحنًا الذهبيّ الفم وغريغوريوس الثاولوغس (الـلاهوتيّ أو النزينزيّ) وأفرام السريانيّ، وأثناسيوس الرسوليّ (الإسكندريّ).

فقد شرَّفت إذًا الكنيسةُ القبطيَّة بولسَ البوشيُّ أجلَّ تشريف، ووضعته في أعلى منزلة.

# ثالثًا - انتحال بعض مؤلَّفات بولس البوشيِّ

عندما يذكر الناس نصًّا ، دون أن يدروا مَن صاحبه ، بل يحرِّفونه ويتلاعبون به ، فهذا أقوى دليل على انتشار ذلك النص واشتهاره . وهو ما حدث لتفسير سفر الرؤيا لبولس البوشي ، وأيضًا للكتاب الذي نطبعه اليوم . وسنركِّز هنا على «تفسير سفر الرؤيا» ، تاركين ما يخص كتابنا للفصل الرابع .

#### ١ – مختصر تفسير بولس البوشي لسفر الرؤيا

في القرن الرابع عشر، وضع أحد مفسِّري الكنيسة القبطيَّة تفسيرًا آخر لسفر الرؤيا، اختصر فيه تفسير بولس البوشيّ.

هذا التفسير محفوظ اليوم في مكتبة البطريركيَّة القبطيَّة بالقاهرة ، تحت رقم ٢٦٢ لاهوت (٣٣) . وعنوانه : «من تفسير أبوكالبسس لأسقف مصر ، المعروف قبل أسقفيَّته ببولص البوشيّ » . ويحتوي على ٦٠ صفحة (من ورقة ٦٥ جـ إلى ٩٥ جـ) .

إليك تفسير وصف «ابن الإنسان» (رؤيا ١٢/١ – ١٦)، كما جاء في هذا المختصر.

« وابن الإنسان » الذي رآه في وسط المناير السبع ، هو ابن الله . وسُمِّي ابن الإنسان لتجسُّده ، أعنى لاتّحاده بإنسان . كقوله في الإنجيل : « والكلمة صار جسدًا » (٣٤) .

۳۳) راجع «فهرس» جراف، ص ۱۵٦ – ۱۵۸ (رقم ٤٣٠)؛ و «فهرس» سُمَيكة، ج ٢، ص ۲۰۳ (رقم ۳۵).

٣٤) يوحثًا ١٤/١.

«وقوله: لابس درع، يعني قوَّته المنبعة. والمنطقة دلالة ملكه الشريف.

«ودلّ ببياض شعره على قِدَم أزليَّته ، كرؤيا [ ٦٥ ظ ] دانيال .

« وعيناه كلهيب النار ، أي شعاع لاهوته المطَّلع على سائر الأقطار .

« ورجلاه كالنحاس المسبوك، تعني سُبُلَه التقيَّة.

« وصوته كالمياه الغزيرة ، أي أوامره المحيية ، كما يحيا النبات والحيوان بالماء.

«ويعني **بالسبع الكواكب التي بيده** أنَّه ضابطٌ كلَّ الخلائق وكلَّ تدابيرها. وقد فسَّرها بعد قليل ، فقال : «أمَّا السبع كواكب التي رأيتَ في يدي والسبع مناير الذهب ، فالسبع كواكب هي السبع ملائكة التي للسبع كنائس ، والمناير السبع هي الكنائس السبع » (٣٥).

« والسيف ذو الحدَّين الخارج من [ 77 - - 1 فيه ، إشارة لكلمته الماضية القاطعة لمعانديه ، كما قال الرسول بولص (77) » .

#### ٢ - مختصرات أخرى لتفسير الرؤيا لبولس البوشي

في المتحف القبطي بمصر القديمة ثلاثة مخطوطات تحتوي على «تفسير سفر الرؤيا» ، يُقال إنَّها مختصرة من تفسير بولس البوشيّ . وبالحقيقة ، إن الآراء مضطربة جدًّا . وإذا قارنًا ما يقوله جراف في «الفهرس» ثمَّ في «التاريخ» ، مع ما يقوله سُميكة في «الفهرس» وما يقوله موزر ، لم نصل إلى نتيجة واضحة أو متَّفق عليها .

فرأيْنا من المستحسن ، والحالة على ما هي ، أن نذكر هذه المصادر الثلاثة ، آملين أن نُقارنها يومًا ما بعضها ببعض ، ونقارنها بالنسخ الأخرى لتفسير بولس البوشيّ .

٣٥) رؤيا ٢٠/١.

٣٦) راجع الرسالة إلى العبرانيِّين ١٣/٤.

٥٢ الفصل الثالث

(١) المتحف القبطيّ، رقم ٣٦ طقس (٣٧). قد يكون هذا المخطوط يحتوي على نفس النصّ المذكور في الفقرة انسابقة، وقد يكون النصّ الكامل لتفسير بولس البوشيّ. نسخه الشمّاس يوحنًا بن إبراهيم من بيت يوحنًا حلبوس، الشهير بابن المعلّمة (ورقة ١٦٩ جـ)، يوم ٢٤ برمهات ١٤٠٤ للشهداء (٣٨)، أي ٢٠ مارس ١٦٨٨ م.

(٢) ال**متحف القبطيّ ، رقم ١١ مقدَّسة** (٣٩) . يحتوي على رؤيا يوحنَّا بتفسير مختصر (لبولس البوشيّ؟). نسخه مرقوريوس بمنْية أبو فيس سنة ١٤١٩ للشهداء (= ١٧٠٣ – ١٧٠٣ م).

(٣) المتحف القبطيّ، رقم ٣٥٠ لاهوت (٢٠). هذا المخطوط غير مذكور في «تاريخ» جراف (٢١) ، مع أنَّه قال في «الفهرس» إنَّه لا يختلف عن المخطوط السابق. نسخه المعلَّمُ جرجس الحبَّار (أو الجبَّار أو الحبَّار أو الحبَّار (أو الجبَّار أو الخبَّار؟) سنة ١٤٥٦ للشهداء (= ١٧٣٩ – ١٧٤٠ م). وقابله إبراهيم بن صليب أخو الرئيسة ، بحارة الروم (بالقاهرة) على نسختين ، إحداهما بدير الأمير تادرس ، والأخرى بدير برصوم العربان بشَهْران. يحتوي على تفسير مختصر لسفر الرؤيا (لبولس البوشيّ؟).

### ٣ - تفاسير بولس البوشيّ وصلت غُفلاً من الإمضاء

أخيرًا ، نُضيف ملاحظة هامّة . إنَّ جميع مخطوطات تفسير سفر الرؤيا لبولس البوشيّ ، حتّى النسختين القديمتين المنقولتين في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر ، المحفوظتين في مكتبة

۳۷) راجع «فهرس» جراف، ص ۲۱ (رقم ۵۲)؛ و «فهرس» سُمَيكة، ج ۱، ص ۹۰ – ۹۱ (رقم ۱۸۵)؛ وموزر، ص ۱۹/۲۳ – ۳/۲۳.

٣٨) جاء التاريخ في «فهرس» جراف: ١٢٠٤ للشهداء. وكذلك في جراف، ج ٢، ص ٥٩/٣٥٩.

۳۹) راجع «فهرس» جراف، ص ٥، (رقم ١٢)؛ و«فهرس» سُمَيكَة، ج ١، ص ٢٠ (رقم ٣٢).

٤٠) راجع «فهرس» جراف، ص ٢٦٢ (رقم ٧٠٨)؛ و«فهرس» سُميكة، ج ١، ص ٣٣ (رقم ٦١).

٤١) راجع جراف، ج ٢، ص ٣٥٩.

الڤاتيكان تحت رقم ١١٨ عربي (٢٠) و ٤٥٩ عربي (٢٠) ، لا تذكر اسم بولس البوشي . ولم نهتدِ إلى تشخيص النص إلَّا من خلال مقارنة التفسير بما ذكره ابن كاتب قيصر منسوبًا إلى بولس البوشي . وهذا دليل قاطع على تشيُّع تفسيره وانتشاره .

\* \* \*

أمًّا «المقالة على معرفة الإله الواحد والثالوث والتجسُّد من القياس العقليّ » ، وهي التي ننشرها اليوم ، فسنرى في الفصل القادم أنَّ أحد الأقباط اقتبس جزءًا منها وجعله مقالةً مستقلَّة في التجسُّد ، دون الإشارة إلى بولس البوشيّ .

٧٤) راجع نهاية المخطوط (ورقة ١٣٩ جـ): «نجز (بحمد الله ومَنَّه) بالشام المحروسة، في نهار الاثنين التاسع من جُهادى الأولى [في المخطوط: الاول] من سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة للهجرة، الموافق للسادس عشر من أيار من سنة ست (!) آلاف وثمان مائة إحدى وثلثين للعالم، الموافق للحادي وعشرين من بَشْس من سنة ألف وتسعة وثلثين للشهداء». وهذا التاريخ = ١٨/٥/١٣٣٧ م. ويلاحظ أنَّ أقدم مخطوط مؤرَّخ نُسخ بالشام، وهذا يعني أن النسخة الأمِّ التي نُقل عنها كانت أيضًا في الشام. ممَّا يؤكد ما قلناه عن انتشار مؤلَّفات بولس البوشيّ.

27) راجع نهاية المحطوط (ورقة ٥٦ جـ): «كمل نقل الأبوغالمسيس وتفسيره. وذلك من نسخة بخطِّ المطران أنبا بطرس ابن الحنَّاز، الذي كُرِّز على بلاد الحبشة. وكان كمالها نهار الاثنين، أوَّل الجمعة السابعة من الصوم المقدَّس، الثامن (٥٦ ظ) والعشرين من شهر برمهات، سنة ألف وأربعة عشر للشهداء الأبرار.

«وذلك ممًا اهتمَّ به لنفسه ، ليتعزَّا [كذا] بالتلاوة فيه ، المولى الشيخ الرئيس الثقة ، ولد الشيخ الرئيس السخيّ (أدام الله نِعَمَه عليها!). وناقلُه المسكين ، الغارق في بحر المساوئ ، الذي ليس يستحقّ أن يدعا [كذا] عليه سمة الإنسانيّة ، لاسيّما الرهبانيَّة ، إسحق بن النجيب ، القيّم الآن بدير القدّيس العظيم في القدّيسين أنبا أنطونيوس ببرَّيَّة العَرَبة ...».

فهذه النسخة نجزت إذًا يوم ٢٤ مارس ١٢٩٨ م (لا سنة ١٢٩٤ م، كما قال جراف، ج ٢، ص (٩/٣٥٩)، عن نسخة أنبا بطرس بن الخبَّاز، الذي كان راهبًا بدير أنبا أنطونيوس، ثمَّ أصبح مطرانًا على الحبشة.

# الفصئل البع نص مقالة في البغث در مقالية في البغث مقالة في البغث من تأليف بولس البوشي هذا

# أُوّلاً - تقديم النصّ

#### ١ - ظروف اكتشاف مواعظ لبولس البوشي ا

في ربيع سنة ١٩٧٣ فكّرتُ في نشر مواعظ بولس البوشيّ للأعياد السيّديّة (١) ، وأخذتُ في جمع المخطوطات المحتوية عليها. وبدأتُ بإعداد نصّ موعظة عيد الصعود ، إذكان قد اقترب عيد الصعود. وكنتُ عندئذ أتصفَّح فهارس المخطوطات ، لعلّي أجد مخطوطات أخرى غيرتلك المذكورة في موسوعة جراف (٢) . وركّزت اهتامي على تلك المواعظ التي وردت دون ذكر مؤلِّفها ، ودوَّنتُ مطلعها لمقارنته مع مطلع مواعظ بولس البوشيّ (٣) .

وقد لفت انتباهي مخطوط عربيّ قديم ، قبطيّ الأصل ، يحوي مواعظ تُقرأ في مناسبات مختلفة ، منها أربع للأعياد السيّديّة لم يُذكر اسمُ واضعها . وكان قد وصف المخطوط البارون وليم دي سلان ، منذ نحوقرن ، ولم يكتشف اسم المؤلّف (٤) . ثمّ وصفه من جديد الأستاذ جيرار طرويو ، سنة ١٩٧٢ ،

١ ) وقد ذكر الدكتور عادل يوسف سيداروس ، في كتابه عن ابن الراهب ، مشروع تحقيق نص مواعظ بولس البوشي . راجع سيداروس ص ٩١ حاشية ١٢ .

۲ ) راجع جراف ۲ ص ۳۵۷ – ۳۵۸.

٣ ) راجع الفصل الثاني رقم ١ ، ص ٢٩ – ٣٠.

William McGuckin de SLANE, Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque Nationale (Paris, 1883-1895), p. 15b-16a ( $N^{\circ}$  68)

ولم يميّز المؤلّف <sup>(٥)</sup> . أمّا جورج جراف ، فقد ذكر تلك المواعظ ضمن مؤلّفات الكتبة الملكيّين المجهولُ مصنّفها <sup>(٦)</sup> .

ثمَّ اهتديتُ إلى طبعة كاملة لمواعظ أنبا بولس البوشيّ الثماني ، نشرها بالقاهرة القسّ مَـنْـقُرْيُوس عَـوَض الله ، سنة ١٩٧٢ ، فتركتُ هذا المشروع (٧) ، واتّجهت إلى نصوص أخرى مجهولة من التراث العربيّ المسيحيّ .

#### ٣ - مقارنة تلك المواعظ بالنص المطبوع

أمّا المخطوط المشار إليه ، فهو محفوظ في المكتبة الوطنيّة بباريس تحت رقم ٦٨ عربيّ ، وقد نسخ سنة ١٣٣٩ ميلادية (٨) . وهو يتألّف من ١٧ نصًّا ، يغلب عليها الطابع الوعظيّ .

ولمّا كانت مواعظ بولس البوشيّ تقع بين عدد ٦ و ١١ من ذلك المجموع ، رأيتُ أن أنقل إلى القارئ وصف هذه الأعداد ، على ما جاء في الفهرس الحديث لمخطوطات باريس العربيّة المسحّة (٩).

- ٢) ورقة ١١١ أ ١٣١ أ: موعظة لأجل القيامة ، لم يُذكر اسمُ واضعها (١٠٠).
- ٧) ورقة ١٣١ أ ١٣٣ أ : مقالة لاهوتيّة ، لم يُذكر اسمُ مؤلّفها ، عنوانها : «رسالة جواب لقوم يقولون . . . ما الحاجة لتجسُّد الرب ؟ » .

Gérard TROUPEAU, Catalogue des manuscrits arabes. Première Partie, Manuscrits chrétiens, I (Paris, 1972), p. 45-48 (N° 68).

٦ ) راجع جراف ٢ ، ص ٤/٩٢ - ٦ .

راجع «مقالات الأنبا بولس البوشيّ أسقف مصر وأعالها [كذا]، من علماء القرن الثالث عشر» يقدّمها مع تنقيحها وتبويبها القسّ منقريوس عوض الله – سلسلة «تعاليم الكنيسة – مخطوطات الآباء»، الطبعة الثانية [كذا، ولستُ أدرى متى ظهرت الطبعة الأولى]، القاهرة ١٩٧٧، ١٢١١ صفحة.

٨ ) لقد سها جراف عندما قال إن المحطوط مؤرَّخ من سنة ١٣٨٩ (ور بماكانت غلطة مطبعية). راجع جراف ٢
 ص ٩٢ سطر ٤.

۹ ) راجع TROUPEAU (أنظر حاشية ٥) ص ٤٦ – ٤٧.

١٠) هذه الموعظة توجد في طبعة القسّ منقريوس (أنظر حاشية ٧) في ص ٧٨ – ٩٨.

١١ الفصل الرابع

٨) ورقة ١٣٣ ب - ١٤٢ ب: موعظة من أجل الصعود، لم يُذكر اسمُ واضعها (١١).

- ٩) ورقة ١٤٢ ب ١٦٥ ب: موعظة لأجل حلول روح القديس المعزّي ، لم يُذكر اسمُ
   واضعها (١٢).
- ١٠) ورقة ١٦٥ ب ١٨١ ب: موعظة لأجل نياحة العذراء مريم، لم يُذكر اسمُ واضعها.
- ١١) ورقة ١٨٢ أ ٢٠٤ ب : موعظة لأجل صَلْب سيّدنا المسيح ، لم يُذكر اسمُ واضعها (١٣) .

### ۳ - اكتشاف «المقالة في التجسُّد»

ولمَّا اتِّضح لِي أَنَّ الأعداد ٦ و ٨ و ٩ و ١١ من المجموع هي في الحقيقة مواعظ لبولس البوشيّ ، خطر على بالي خاطر أردتُ التأكُّد منه ، وهو : ربَّمَا كان عدد ٧ وعدد ١٠ (الواقعان بين مؤلَّفات بولس البوشيّ) من وضعه وتأليفه .

وعند البحث والتنقيب اتّضح أن عدد ٧ (أي المقالة اللاهوتيّة) ما هو إلّا جزء من الكتاب الثالث الخاص بالتجسُّد، الذي كنت قد باشرتُ في نشره بالقاهرة سنة ١٩٧٤ (١٤٠)، والذي أُعيد نشره هنا اليوم.

وأُردتُ أَن أحقِّق «المقالة في التجسُّد» مقارنًا مخطوط باريس بمخطوط أكسفورد. إلَّا أنّ نصّ مخطوط باريس فيه تعديلات واختلافات عديدة ، بالنسبة للنصّ الكامل (أو شبه الكامل) الذي وصل إلينا عن طريق مخطوط أكسفورد ، بحيث أصبح تقديم نصّ واحدٍ مقتبس من المخطوطين أمرًا مستحيلاً.

ولمّاكان مخطوط باريس أقدم من مخطوط أكسفورد بأكثر من مائتي سنة ، كان ذا أهمّيّة رغم نقصه . لذلك رأيتُ أن أنشره هنا ، وأُقارنه بالنصّ الكامل . فوضعت نصّ «المقالة في التجسُّد» (= باريس) على نهر ، ونصّ مخطوط أكسفورد المناسب له (= ١٠٧/٣ – ١٧٣) على نهر آخر مقابل له .

۱۱) طبعة منقريوس ص ۹۹ – ۱۰۷.

۱۲) طبعة منقريوس ص ١٠٨ – ١٢٠.

١٣) طبعة منقريوس ص ٥٥ – ٧٧.

<sup>14)</sup> راجع الأب سمير خليل: «مقالة في التجسُّد، لبولس البوشيّ، أسقف مصر»، في «صديق الكاهن» ١٤ ( ١٩٧٤) ص ٢٠٥ – ٢١٩.

#### ٤ - ناسخ انخطوط وتاريخ النسخ

وقد جاء اسم الناسخ وتاريخ النسخ في ورقة ١١٠ ظهرًا. إليك هذه الحاشية :

«كتبه العبد الخاطئ الحقير في الرهبان بالاسم جرجس ابن الأسعد بن المُحبَّرَك ، غفر الله لمن قرأ فيه ، وترحَّم عليه وعلى الأب القدّيس أنبا جرجس أسقف الموازيه (١٥) [كذا ، ولعلّها «الموارنة»] الذي استكتبه . وغفر الله له ، ولجميع والدّيه ؛ بشفاعة السيّدة الطاهرة العدرى [كذا] البتول ، وكافّة الشهداء الأطهار ، والرسل الأخيار ، والآباء الأبرار . آمين . آمين .

«سُطّر هذا الكتاب في سنة ألف وستمائة احد [كذا ] وخمسين للإسكندر أبو [كذا ] القرنين. والسبح لله دائمًا أبدًا سرمدًا » (١٦) .

فالناسخ إذاً راهب ، واسمه جرجس بن الأسعد بن المُحَبْرك. وقد يكون من عائلة أنبا يوساب أسقف فُوَّه ، المتوفَّى قبل سنة ١٢٥٧ بقليل ، الذي اشتهر باسم «ابن المجبرك» (١٧٠). وقد نسخ هذا المخطوط على طلب أنبا جرجس أسقف الموازية (؟) ، ولم أهتد إلى معرفة هذه المدينة . أمّا تاريخ النسخ ، فهو سنة ١٦٥١ للإسكندر ، أي ١٣٣٩ م . ومن الغريب أنّ ناسخنا لم يذكر تاريخ الشهداء ، وإنّا اكتفى بذكر تاريخ اليونان ؛ فريّا يشير ذلك إلى أنّه كان راهبًا من رهبان دير السريان بوادي النطرون . والله أعلم !

#### ٥ – عنوان المقالة في المخطوط

أمًّا عنوان المقالة ، فهو مكتوب بالحبر الأحمر. وها هو:

«رسالة جواب لقوم يقولون بقلّة معرفة : «وما الحاجة لتجسُّد الربّ ، وآلامه ، وقيامته ؟ وقد كان قادر [كذا ] يُرسل رسول [كذا ] فاضل [كذا ] ، ويعضده بالآيات ، وتكون به خلاص البريّة ! ». وهو في التجسُّد».

١٥) قرأ طرويو هذه الكلمة «الموارنة» (أنظر المرجع المذكور في حاشية ٥، ص ٤٨). ومع أنّي لم أهتد بعدُ إلى معرفة اسم تلك المدينة ، إلّا أنّي لا أظنّ أنّ هذا التأويل صحيح.

١٦) أنظر مخطوط باريس ٦٨ عربيّ ، ورقة ١١٠ ظهرًا ، سطر ٦ – ١٣ .

١٧) راجع جراف ٢ ص ٣٦٩ – ٣٧١ (وص ٣٦٩ حاشية ٣).

# ثانيًا - نصّ المقالة في التجسُّد

#### مخطوط باريس

لمّا خلق اللّه أبانا (۱۸) آدم، وجعله في الفردوس (۱۹)، أمره قائلاً: «من كلّ الأشجار كُلْ، ما خلا من هذه الشجرة الواحدة (۲۰) لا تأكل. فإنك، في اليوم الذي تأكل منها، في اليوم الذي تأكل منها، تموت موتًا». فأكل آدم. ولم يمُتْ ذلك اليوم نفسه، بل بعد تسع مائة وثلثين سنة. وقول الله لا يكون (۲۱) باطلاً (۲۲). بل، كما أنّ الموت المحسوس افتراق النفس من الجسم (۲۲)،

#### مخطوط أكسفورد

ا وذلك أن الله ، لما خلق أبنا آدم ، وجعله في الفردوس ،
 ١٠٨ نهاه عن أن يأكل من
 عود المعصية ، قائلاً :

«في اليوم الذي تأكل منه ، موتًا تموت »

اليوم نفسه ،
 بل بعد تسع مائة وثلثين سنة .
 الله لا يكون باطلاً !

۱۱۱ بل، كما أنَّ الموت المحسوس افتراق النفس من الجسم،

۱۱۲ (لأنَّ بافتراق الأفضل من الأدنى يكون الموت واقعًا بالأدنى)،

٢١) في المخطوط : يكن .

٣٢) في المخطوط: باطل.

٣٣) في المخطوط: الجحيم.

١٨) في المخطوط : ابينا . ُ

١٩) في المخطوط : + النعيم .

٣٠) في المخطوط : الواحد .

117 هكذا نفهم عن الموت المعقول أنه افتراق روح الله من نفس الإنسان.

١١٤ وهو أشدّ الموت، وأشنعه

هكذا (۲۶) نفهم (۲۰) [131] عن الموت المعقول. فإنه افتراق روح الله من الإنسان.

(١١٢) لأنَّ بافتراق الأفضل من الأدنى (٢٦) يكون الموت بالأدنى (٢٧) بلا شكٌ، لأنَّه سبب حياته.

۱۱۵ وكما أنَّ روح الله [...] كذلك كان كلامه معه أوّلاً، في ذوات الروح.

۱۱۳ فعند أكله من الشجرة ، نزع الله منه ، في ذلك الوقت ، روح قدسه ، وفرقها من نفسه ،

١١٧ التي بهاكان سبب حياته المؤبَّدة مع الله، وكان متَّصلاً مع القوّات العقليّة الغير متجسِّدة، وحيًّا مع الله دائمًا.

۱۱۸ فمات بحقّ ، ذلك اليوم ، الموت المعقّول .

فعند (۲۸) أكل آدم من عود المعصية انتزعت روح الله منه.

فيات بحق ، من الله ، الموت (٢٦) المعقول (٣٠) ، المعقول (٣١) ، الذي هو الموت الحقّانيّ. لأنَّ هذا (٣١) الموت المحسوس هو الانتقال لمن عمل بوصايا

الله ( أعزُّ وجلَّ (٣٢) ) من موت إلى حياة .

٢٩) في المخطوط: موت.

٣٠) في المخطوط: معقول.

٣١) في المخطوط : هده .

٣٢) في المخطوط: يرول.

٢٤) في المخطوط: وهكذي.

٢٥) في المخطوط : افهم.

٢٦) في المخطوط : الادنا .

٢٧) في المخطوط: بالأدنا.

٢٨) في المحطوط: فضدّ.

لقول الله الصادق: «إنَّ في اليوم الذي تأكل منه، موتًا تموت».

١١٩ ثمَّ بعد الموت المعقول ،
حكم عليه بالموت المحسوس .

١٢٠ قائلاً له:

(إنّك تأكل خبزك بعرق جبينك ، حتَّى تعود إلى التراب الذي أُخذت منه. لأنَّك تراب ، وإلى التراب تعود!»

۱۲۱ فكان رجاء الحياتَيْن قد انقطع منه جميعًا. أعني الحياة المؤبَّدة مع الله، والحياة الزمنيّة أيضًا.

١٢٢ فعاش كمثل حياة البهائم. فأُفقد ذلك المجد والبهاء، الذي كان له أوّلاً.

١٢٣ ثمّ مات ، ورجع إلى ترابه ، كقول الله.

۱۲٤ وهكذا نسله من بعده صائرون إلى التراب مثله ، تابعون أبيهم .

فلمًّا نزع الله روح قدسه من آدم ، ذلك اليومَ الذي أكل من الشجرة المُنهَى عنها ، حكم عليه ، بعد ذلك ، بلوت المحسوس .

قائلاً: «ملعونة الأرض من أجل عملك ، وشوك وحَسك تُنبت كل أيّام حياتك ! وبعرق جبينك تأكل خبزك ، حتَّى تعود إلى الأرض التي أُخذت منها . لأنّك تراب ، وإلى التراب تعود ! » نقود ! »

وكان رجاء الحياة فقد فُقدت [كذا] منه.

حكم عليه بالموت المحسوس.

وكذلك نسْله [ 132 ] من بعده مثله .

على معرفد الالمالو احدد تريفال ان الاستار الحلوقة تراع مع فو حالق الوالاست لمحدثة ندل على ذلية ماديها والزمنية القاعد تدل على صياظة لحتوى عُلِمها. فَان فَلُوت في الاذلي ان شَيًّا تَقَامَةُ و صور \_ لوجوده فارتع يعقلك الحمن نقدمه واذعت من عنم د لك الاحر وكونه ، مآن لعقا بقلرك بريقي من ا واحد فيسمى بلانحالة الحابري لابروله تديما لابتفد ئ ازليًا لا خُرلهُ زمان، حالفًا لا فيلون، ضايط لا حُنوي عليه قويًا لانقهه مُرسِّدً لاستودُه شيئًا لو قت والمُران كأف طريم كان وبغيرة لمبلن ماكان كاحدالط البه وهوع ويركي المالدين بفقوام الكل وهوما ويدو ويجبه البه مضيرة به وامارك بوعي بغرنه الحالق له المحان امهن ﴿ قُلْ مَا أَلَ مِاللَّهُ وَاحْدُا فَي جَوْهُ وَانَّهُ سَجَّمٌ خُمًّا فَعُانَى صُفَانَهُ فَانَ قَالِ قَا بِلَّ انَّهُ وَأَحَدُّ احْدُ فِي وَجِهِ وَاحْدٍ ، يَعَالَمُ اللاائد يوضف على تلائه وجوه في الحنثر. في النوع وفي العَدد . فأن فالوافي الحنسر صابو أحدًا عامًا ، بانواع " حُرِّالُواحُد فَالْحُنْسُونِعُ الدِن يَضِرانُواعَ لَنَوهُ مَعَتَلُفِهِ وَ الدِنْ اللكوري صُفة الله غرودل وان قالواله واحدًا فالعدم

ازلينة اوا غاالتسنك له التسابًا واستوح الوصف بهامور بعد خاستوج ان لوضغ له خان ويريه خرت خلق ويوك وسابو مالم ادلوه من لاسماع فدسم بهاعند صفاها وُعلى الأنتعالم إه فان قلم فيما وصفتر بدمن محى متطراعا اشتقت له استفاقا ملا مَعْلَهُ كُلِّا حَدِينَ الْهِ مِهِ بِالْعَمَانِ مِنْقَالَ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ تذكان لائماة له ولاعار حتى صادادًا الحاه والطمالده ودو وما مخال للام الأن مقال النسَّه لأن لم منه عين خلوًّا من ماه وطه لا ف سُطرى لمن وان وصفتم ان لله خلقه دبربه فلرا ن بنطه شيًا منها بالفعل تلنا الما ويأوجهان المان لوت الله وهُوه لم يُولِيُّ ومُاسُواه بحُدِيًّا • واما أن مرعُه ريان الهربَهُ اذليه غريجُدِهُ وَادُّ اللانجالة فِي لِعَالِ الْإِللَّهُ كُانِ نَبْلِ نَهْلُ شِي م الجلاون بوحه دُّا الاان فولوا من جالية فادر ان خلي اردا الدونف وحسان وصولة خلق قبلال نعلو، بنقل ان كان منجاانة حالة فاحرعلى تخلو إداارا ويوضفان له خلف لمهرك نيوصِّفَ إِذَّا انهُ تداقاً مالقيامه واحباللوني وبعُت من القنوت وتعادخل لى للسد مع الامار و خل في حضر من كار مستوجًا لهاه مع الى لا اطريان حُدَّ من هزا إنعقل بغيرُ بعن الصَّفَ الَّا ان تِعَالَمُ على لى قبو ال الله لا قتل أن و معواز لى وعده ولم بن ل فا ظم خلفه خت نسالئتر من في تفدِّ مهاه والإمانت الوين زليه منا يرغير خلونه ه براغا اظهرها ولونها منحيت لمئلن الميته الحاللون ومن لعُدم كي الوجود فبهلاله بعُرف الذِّحالِق وماسُواه مخلوق فان رحِعَتُم اللَّهُ وَكُلُّ صَ

١٢٥ وكلُّ مَن أتي من نَسْله، من النبيّين والصديقين، لم يقدر أحدُّ منهم بالجملة أن يوصل إلينا الحياة المؤبَّدة.

۱۲٦ لكونها لم تكن في جوهره ؛ بل هو ماكث تحت هذا الإشجاب الواحد ، كمثل كافّة البشر ،

> ۱۲۷ لأنّ الحياة التي بلا انتهاء، لم تكن إلّا للذي بلا ابتداء.

١٢٨ لكونه خارجًا عن الطريقين ،أعنى الابتداء والانتهاء .

۱۲۹ فلم يكن كذلك إلّا الله الكلمة.

الله ولم يوصلها إلينا بلاهوته ،
 لأنّا لسنا من ذلك
 الجوهر الخالق الأزليّ ،
 ولا نلائمه بشيء .

فلم يقدر (٣٢) أحدٌ من كافّة نَسْله يردّ إلينا الحياة (٣٤) التي بلا انقضاء (٣٥). لأنّها غير ملائمة (٣٦) له.

لأنَّ الحياة المؤبَّدة التي بلا انقضاء (٣٧) ، لا بكون إلّا للذي (٣٨) هو بلا ابتداء.

> فلم يكن كذلك [ إلّا ] <sup>(٣٩)</sup> الإله.

فلم يوصلها إلينا بلاهوته، لأنا

غير ملائمين (٤٠) لذلك.

٣٨) في المخطوط : الذي .

٣٩) سقطت «إلّا» في المخطوط. وقد يكون قصاد
 الناسخُ «إلّا له»، ولكن العبارة لا تستقيم.

٤٠) في المخطوط : ملاومين.

٣٣) في المخطوط : يقد .

٣٤) في المخطوط : الحيا .

٣٥) في المخطوط: انقضى.٣٦) في المخطوط: ملاومة.

٣٧) في المخطوط: انقضي.

۱۳۱ فشاء بتحنُّنه أن يتجسَّد،

واتَّحد بالجسد مع لاهوته.

۱۳۲ وأوصل الحياة المؤبَّدة لذلك الجسد، باتّحاده به.

۱۳۳ ثمَّ أوصلها إلينا، كافَّة المؤمنين به، بالنسبة لذلك الجسد المأخوذ منّا.

١٥٣ وكما أنّ ذلك الموت والإشجاب الذي صار إلينا من آدم،

104 لم يكن غريبًا منّا ، بل قبلنا ذلك منه بالنسبة إليه ؛

١٥٥ هكذا يرّ الحياة،

فتفضَّل وأوصلها إلينا بالتجسُّد العجيب ؛ هو ، غير المنظور <sup>(۱۱)</sup> بلاهوته ، اتّحد بجسد بشريّ كامل مثلنا في كلّ شيء ما خلا الخطيّة .

> فأوصل الحياة لذلك الجسد المتّحد به .

ثمّ قبل به الآلام، وأظهره غالِبَ الموت والفساد، بقيامته (٤٢) من بين الأموات (٤٣)، من حيث لم يعاين غبارًا (٤٤).

ثمَّ أوصل إلينا الحياة المؤبَّدة،

بالنسبة لذلك الجسد المأخوذ منّا (٤٥) .

لكي ، كما أن الموت والبلى صار إلينا بالنسبة لآدم ،

كذلك (٤٦) تكون الحياة المؤبّدة الباقية (٤٧)

٥٤) حذف هنا الناسخ (أو صاحب المقالة المختصرة)
 نحو ثلاث صفحات، من رقم ١٣٤ إلى رقم ١٥٢.

٤٦) في المخطوط : + ان .

٤٧) في المخطوط : البقي .

٤١) في المحطوط : منظور

٤٢) في المخطوط : لقيامتهُ .

٤٣) راجع أدناه، رقم ١٤٥.

٤٤) في المخطوط : غيار.

تصير إلينا بالمسيح،

التي صارت إلينا من الربّ (له المجد!)،

كما يقول الرسول.

لم يكن غريبًا منا .

١٥٦ بل قد صار إلينا بحقّ ، بالنسبة للجسد الذي اتّحد به بنفس عقليّة ،

١٥٧ فخلُّص الشبه بشبهه.

۱۰۸ ثمّ زاد ذلك تأكيدًا وزاد (<sup>۱۸)</sup> ذلك بتفضُّله تفضُّلاً.

فأراد أن لا نكون (٤٩) غرباء (٥٠) منه (٥٠) . **١٥٩** وشاء أن يجعل لنا الشركة والصلة مع ذلك الجسد المقدَّس ،

> ١٦٠ بمناسبة فاضلة روحيّة تفوق على المناسبة الجسدانيّة .

171 حتى تكون تلك الحياة المؤبَّدة، التي صارت لذلك الجسد، تصير فينا، بالكمال والحقّ، طبيعة.

> ۱۹۲ فأعطانا أوّلاً روح القدس بالمعموديّة ،

تلك التي نزعها من آدم، يوم أكل من عود المعصية.

(132<sup>v</sup>) فوهب لنا عطيَّة

الروح القدس،

التي نزعها من أبينا آدم،

بالميلاد الثاني.

٥٠) في المخطوط : عربا.

٥١) راجع أعلاه، رقّم ١٥٤ أ و١٥٥ ج.

٤٨) في المحطوط : وراد .

٤٩) في المخطوط: تكون.

١٦٣ وجعل لنا بها الميلاد الثاني، لإرث الملكوت.

١٦٤ كما قال:

«مَن لم يولدَ من الماء والروح ، لا يعان ملكوت الله».

كما شهد قائلاً: «الحق الحق [أقول](٥٢) لكم:

﴿ إِنَّ مَن لَم يُولَدُ مِن المَاءُ والروحِ ﴾ لا يعاين ملكوت الله ».

ثمَّ جعل لنا شركة ونسبة في الجسد المحيي (٥٣). لكي تصيرلنا الحياة المؤبَّدة ، كما قد صار له (٤٥).

فأشركنا في سرائره المقدَّسة.

170 ثمّ بعد ذلك ، زادنا تفضُّلاً عمّا كان آدم فيه قبل المخالفة ، فأعطانا جسده المحيي.

> ١٦٦ كما قال : «أنا هو الحبز المحيي الذي نزل من السماء.

۱۶۷ مَن أكل من هذا الخبز، يحيا إلى الأبد!».

۱۹۸ ثمَّ عرَّفنا ما هو الخبز ، فقال : « « الخبر الذي أنا أعطيه هو جسدي ، الذي أبذله لحياة العالم » .

۱٦٩ حتّى إنّه زاد ذلك إعلانًا ، قائلاً :

كما شهد أيضًا قائلاً : «الحقّ الحقّ أقول لكم :

٤٥) راجع أعلاه، رقم ١٦١.

٥٢) سقطت «أقول» في المخطوط.

٥٣) راجع أعلاه، رقم ١٥٩.

إن (٥٠) لم تأكلوا جسد (٢٠) ابن البشر، وتشربوا دمه، [ليس لكم حياة أبديّة فيكم] (٥٧)».

«إن لم تأكلوا جسد ابن البشر، وتشربوا دمه، ليس لكم حياة أبديّة فيكم».

۱۷۰ وقوله «فيكم» يعني إنّها تصيرفي جوهركم ؛ لا تكون خارجة عنكم ، ولا غريبة منكم .

۱۷۱ ولمَّ ذلك فقال: «لأنَّ جسدي مأكل حقّ، ودمي مشرب حقّ.

۱۷۲ مَن أكل جسدي، وشرب دمي، يثبت فيَّ وأنا فيه».

«[مَن أكل جسدي ، وشرب دمي] (^٥) ، يثبت (٩٥) فيَّ وأنا فيه ،

وهو يحيى [كذا] من أجلي».

۱۷۳ وقوله «مأكل حقّ»، [فذلك] لأنّ لاهوته المتّحد بجسده هو قد اتّحد بهذا الخبز المفدّس، وصيّره جسده، بحقّ لا بشبه.

فبمعموديَّته في نهر الأردن، أعطانا سلطانًا (٢٠٠) على قبول الروح القدس. وبقيامته المقدِّسة من بين الأموات، أعطانا الحياة المؤبَّدة. وجعل لنا النسبة والشركة مع ذلك الجسد المحيى (٢٦٠) ، غالِبِ الموت (٢٦٠)

٥٥) في المخطوط: اذ.

٥٦) في المخطوط : جسده .

٥٧) سقطت هذه الجملة في المخطوط.

٥٨) سقطت هذه الجملة في المخطوط.

٥٩) في المخطوط : ثبتت .

٦٠) في المخطوط: سلطان.

٦١) راجع أعلاه، رقم ١٥٩. وكذلك حاشية ٥٣.

اً ٦٢) راجع رقم ١٤٥.

ومالِكِ الحياة، لاتّحاده (٦٣) بلاهوته الأبديّ.

(١٦٩)وقال: «إن لم يكن لكم ذلك كذلك ... (133') ، وإلّا، ليس لكم حياة مؤبّدة فيكم »

(١٧٠)وقوله «فيكم»، أي: لا تصير غريبة عنكم، بل تصير في جوهركم، لأخذكم من الجسد المحيى.

فهل مخلوق كان يستطيع على أن يهب لنا الحياة المؤبَّدة؟ وكيف يقدر أن يهب شيئًا (١٤) ليس هو له؟

(١٢٦) وكيف يقدر بشريُّ [أن] (١٥٠) يبرّر من الان الإشجاب، وهو تحت الإشجاب من لدن آدم الأوّل؟

فالآن الخالقُ تعاهد (٢٦) صنعتَه كمثل اله (٢٧). إذا فسدت ، لا يقدر [أن] (٢٨) يُصلحها إلَّا صانعُها (٢٩).

ر ٦٧) راجع رقم ١/٣.

٦٨) سقطت «ان» في المخطوط.

٦/٣ راجع رقم ٦/٣.

٦٣) في المخطوط: لايتحاده.

٦٤) في المخطوط : شي.

٦٥) سقطت «أن» في المخطوط.

٦٦) في المخطوط: يعاهد.

فخلقها أوّلاً لعالَم الفناء (V). وثانيًا تعاهدها للدهور التي لا زوال لها و  $[V]^{(V)}$  عدود لها  $(V)^{(V)}$  ، بالقيامة المقدَّسة من الأموات.

كما يقول الرسول: «كلُّ ما (٧٣) كان بالمسيح، فهو خلق جديد. الأشياء القديمة قد زالت، وكل شيء قد تجدّد بالمسيح»، الذي له المجد والقوّة إلى الأبد. آمين. السبح لله دائمًا أبدًا سرمدًا.

٧٢) في المخطوط : ها .

اً ٧٣) في المخطوط: كلما (بكلمة واحدة).

٧٠) في المحطوط: الفني.

٧١) سقطت «لا» في المخطوط.

#### الفصئ للخنكامين

# المخطوط وَطريقية تحقيقه، وَطبعننا الأولى

#### المقدّمة: مقالتنا محفوظة في نسخة فريدة

مؤلَّف بولس البوشيّ الذي ننشره اليوم منقول عن مخطوط فريد، محفوظ بالمكتبة البدليانيّة بأكسفورد، تحت رقم ٢٤٠ هنتجتن (Oxford, Bodleian Library, Huntington 240) ويقع تأليفنا من ورقة ٨٤٠ أ إلى ورقة ٩٥ ب من المخطوط.

وذكر جورج جراف أنّ مخطوطًا من مخطوطات البطريركيّة القبطيّة الأرثوذكسيّة بالقاهرة (وهو يحمل رقم ٤٣٠ في الفهرس الذي وضعه) (١) قد يحوي النصّ الذي ننشره هنا. فسعيتُ لدراسة المخطوط ، آملاً إيجادَ نسخة ثانية من تصنيفنا. إلّا أنّي وجدتُ فيه نصًّا آخر لبولس البوشيّ ، هو «كتاب التجسُّد» ، كما أوضحتُ ذلك في الفصل الثاني (٢).

وسعيتُ لإيجاد نسخة أخرى ، فأسعدني الحظّ إذ وجدتُ في المكتبة الوطنيّة بباريس مخطوطًا قديمًا ، نسخه الراهب جرجس بن الأسعد بن المحَبْرَك سنة ١٣٣٩ م ، وفيه جزء من المقالة في التجسُّد يناسب رقم ١٠٧ – ١٧٧ من طبعتنا . وقد أوضحتُ ذلك في الفصل الرابع ، ونشرتُ نصَّ المخطوط بكامله (٣) . إلّا أنّ هذا النصّ يختلف في مواضع كثيرة عن مخطوط أكسفورد اختلافًا كبيرًا ، حتى إنَّه لا يمكننا استخدامه لتحقيق النصّ . فاضطررتُ إذًا إلى الاعتاد على مخطوط أكسفورد فقط .

Georg GRAF, Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, coll. « Studi e Testi » 63 (Cité du Vatican, 1934) p. 156-158 (N° 430), ici p. 157, 5°: « Extrait d'une collection d'écrits religieux de Būlus (al-Būsī), évêque du Caire, intitulée « Livre de l'Incarnation », défectueux et incomplet de la fin, ff 98r-119r. Titre

من مجموع ديني جمعه انبا بولس اسقف كرسي مصر وسمَّاه كتاب التجسد. : ff. 98r-119r. Titre

٢ ) راجع الفصل الثاني ، رقم ٨ ، ص

٣ ) هذا المحطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم ٦٨ عربي. راجع وصفنا للمخطوط، في بداية.
 الفصل الرابع، ص

#### أُوِّلاً – وصف المخطوط

#### ١ - الأوصاف السابقة للمخطوط

كان قد وصف هذا المخطوط وصفًا عاجلاً يوحنّا أوري URI، في فهرس المخطوطات العربيّة المسيحيّة الذي وضعه سنة ١٧٨٧، تحت رقم ٣٨. ولم يذكر فيه اسم بولس البوشيّ، ولا عنوان الكتاب (٤).

ثم وصفه الأب لويس معلوف اليسوعي ، سنة ١٩٠٣ ، عند نشره ، رسالة إيليًا مطران نصيبين في وحدانيّة الحالق وتثليث أقانيمه (٥) . فقسم المجموع إلى ١٦ عددًا ، وذكر تأليفنا في الرقم الرابع قائلاً : «المقالة الأولى لبولس البوشي أسقف مصر في معرفة الإله المتجسّد من القياس العقليّ » (٦) . وأخيرًا ، خصَّص المستشرق بيسطن (Beeston) مقالةً ، سنة ١٩٥٢ ، وصف فيها هذا المخطوط (٧) . فحلل مضمون المخطوط ، ذاكرًا ٣١ مقالة قديمة . وذكر مؤلّف بولس البوشيّ هذا في الرقم الخامس . إلّا أنّه ترك غوامض عديدة ومشاكل غير محلولة (٨) .

Johannes URI. Bibliotheca Bodleianae codicum mss. orientalium ... Catalogus  $\ell$  (  $\xi$  Pars prima (Oxonii 1787), p. 34, col. 2 ( $N^{\circ}$  38).

ه ) بخصوص هذه الرسالة ، راجع جراف ۲ ، ص ۱۸۲ (رقم ۳) وما ذكرناه في مقالنا : Khalil SAMIR, Bibliographie du dialogue islamo-chrétien. Elie de Nisibe (975-1046), in Islamochristiana 3 (1977), p. 257-286, ici p. 268-270 (N° 9).

٦ ) راجع لويس معلوف: «رسالة في وحدانيَّة الحالق وتثليث أقانيمه، تأليف إيليًا مطران نصيبين»، في
 «المشرق» ٦ (١٩٠٣) ص ١١١ – ١١٦. أمّا وصف المخطوط، فيوجد في ص ١١١ – ١١٢.

A.F.L. BEESTON, An important Christian Arabic manuscript in Oxford, in: V Orientalia Christiana Periodica 19(1953), p. 197-205.

Foll 82 recto-95 verso, a treatise from the works of : قم م ۲۰۰ وقم Beeston واجع Būlus al-Būsī « on the knowledge of the one God»: Graf 115.3. This is here headed «the first magālah». (Malouf's item 4).

#### ٢ - أصل المخطوط

74

هذا المحطوط قبطيّ الأصل. يتّضح ذلك من شكل الخطّ ، ومن اسم الناسخ ، واستعماله تاريخ الشهداء الأطهار ، ولاسيّما من ترقيم الأوراق بالأرقام القبطيّة (٩) . إلّا أنّ النصوص المنقولة تشمل جميع الطوائف الشرقية : من ملكيّة وسريانيّة ومشرقيّة وقبطيّة ، ممّا يدلّ على وسع آفاق الناسخ أو المهتمّ.

وقد اقتنى هذا المخطوط الأسقف روبرت هنتجتن (Robert Huntington, bishop of Raphoe)، عندما كان راعيًا للتجّار الإنجليز بحلب، من سنة ١٦٧١ إلى سنة ١٦٨١، إذ كانت حلب محور التجارة في الشرق آنذاك. ثمّ باعه للمكتبة البدليانيّة، مع مجموعة من المخطوطات العربية، سنة ١٦٩٣ (١٠٠).

#### ٣ – الأوراق الأصليّة والمستحدثة

يتألَّف المخطوط اليوم من ٢٦٩ ورقة. منها ٢٦٢ ورقة قديمة (١١) ، وسبع ورقات أحدث منها عهدًا. وهذه الأوراق مرقّمة اليوم من ١ إلى XVIII ، ومن ١ إلى 260 ، مع وجود نقص يعادل ٩ ورقات ، من ١٢٥ إلى ١٩٦ ومن ١٩٦ إلى ١٩٥. وإليك جدولاً نذكر فيه الرقم الحالي ، والرقم الأصليّ (القبطيّ) ، ونوع الورق .

٩ ) يلاحظ أنّ الرقمين ٢٥٩ و٢٦٠ مكتوبان بأرقام قبطيّة تختلف عن بقيّة الأرقام القبطيّة.

۱۰) راجع Beeston ص ۱۹۷

١١ ). راجع مقال الأب لويس معلوف (أنظر حاشية ٣) ص ١١٢ : «وكذلك ورق الكتاب ترى بعضه شبيهًا بورق المخطوطات التي سبقت القرن السادس عشر».

الرقم القبطيّ الأصليّ

#### الرقم الحالي

| ·        |           |         |
|----------|-----------|---------|
|          |           |         |
| حديث     | لا رقم    | II-I    |
| قديم     | لا رقم    | VII-III |
| حديث     | لا رقم    | IX-VIII |
| قديم     | لا رقم    | XVII-X  |
| قديم     | 1         | XVIII   |
| حديث     | لا رقم    | 1       |
| قديم     | 178 - 7   | 124-2   |
| ( ناقص ) | 179 - 170 | 129-125 |
| قديم     | 191 - 14. | 191-130 |
| ( ناقص ) | 190 - 197 | 195-192 |
| قديم     | 701 — 197 | 258-196 |
| حديث     | PC7 - 777 | 260-259 |
|          |           |         |

وقد اتّبعت الترقيم الأوروبيّ الحديث ، لتسهيل المراجع . لاسيّمَا أنَّه يكاد يتّفق دائمًا والترقيم القبطيّ القديم .

## ثانيًا - النُسَّاخ الثلاثة

## ١ - الناسخ الأوّل الأساسيّ

مَن تصفُّح المخطوط باهتام لاحظ تنوُّع الخطوط. وهي ترجع إلى ثلاثة نسّاخ.

الأوّل صاحب الجزء الأكبر من المخطوط ، المكتوب على ورق (شرقي ؟) قديم ، يملأ ٢٦٢ ورقة من ٢٦٩ ، سوى الورقات التسع المفقودة . خطّه وسط ، بين الجودة والرداءة . نسخ أكثر من ثلاثين مقالة ، تحتوي على نصوص نادرة ، لا بل فريدة أحيانًا . إلّا أنه كان مهملاً في نسخه ، كثير الأخطاء ، ساهيًا .

لم يذكر هذا الناسخ اسمه ، وإنّا ذكر تاريخ نسخ الجزء الأوّل من المخطوط . فقد جاء في ورقة ١٦٠ ب ما نصّه : «كمل نسخ «إيضاح الإيمان وشرف الكهنوت » ، وهو اعتذار ابن الأشل ، يوم الخميس عيد يونان النبي ، سنة مائتي ستّة وستّون [كذا] بعد الألف للشهداء الأطهار . بركة صلواتهم تكون مع جميع بني المعموديّة . آمين . يا ربّ ، ارحم القارئ ، والمهتم ، والمقتني ، والناسخ الخاطئ المسكين ، الذي لا يستحق أن يُذكر له اسم . آمين » .

وعيد يونان النبيّ يقع يوم 70 توت ، الموافق ليوم 77 سبتمبر. فيكون تاريخ النسخ يوم 77 1029/9/77

## ٢ – الناسخ الثاني : القسّ أبو المُنَى

أمّا الناسخ الثاني ، فخطّه جميل واضح ، لا بل إنّه هو فنّان . فقد نسخ وزيّن ورقة اوا ا . VII و XI ب ، ٢٥٩ – ٢٦٠ وزُخرف ورقة ا أ و VII أ و XI ب و ١٠ - كما أنّ تقديمه لفهرس المخطوط (ورقة VIII ب - XI أ) يدلّ على ذوق وتخطيط وتصميم .

وقد ذكر هذا الناسخ اسمه ، وأعلمنا أنّه صاحب المخطوط ، إذ قال (ورقة ٢٦٠ أ) : «مِلْكُ كاتبه الحقير أبو [كذا ] المنا ، بالاسم قسّ (١٣) ، أقلّ خدّام بيعة الستّ السيّدة ، قصريّة الرَّ يحان بمصر

١٢) إِلَّا أَنَّ يوم ١٥٤٩/٩/٢٢ م يقع يوم الأحد، لا يوم الخميس. والله أعلم!

١٣) قرأ Beeston هاتين الكلمتين «بلا سمرقس»، فحار عقله، وقال:

The name of the writer is rather a puzzle; I can only suggest reading it as Abū-I -Minā Pallas Marcus (p. 199-200).

القَدَيمة (١٤) ، بقصر الجَمْع (١٠) . أعانا [كذا] اللهُ على العمل بمرضاته ، ويغفر لنا خطايانا أجمعين . آمين » .

ولسوء الحظ ، لم يذكر القس أبو المنى تاريخ نسخ المحطوط أو ترميمه إيّاه . فبحثنا في مكتبات القاهرة عن مخطوط آخر نسخه أبو المنا ، فوجدنا في البطريركيّة القبطيّة مخطوطاً يُلتي ضوءًا على ناسخنا . جاء في المخطوط رقم ٣٣١ طقس (وهو «خولاجي الثلاثة قدّاسات ، مع ترتيب رفع البخور وتعمير الكأس» بالقبطيّة والعربيّة ) ، في ورقة ٢٩٩ أ ، أنّه نسخ في أمشير ١٣٩١ للشهداء (= ١٦٧٥ م ) ، عن نسخة كتبها القمّص فضل الله سنة ١٢٩٥ للشهداء (= ١٥٧٨ – ١٥٧٩ م ) ، عن نسخة محفوظة في الكنيسة البطريركية بحارة زُويلة ، بخطّ القس أبي المنا ، «خادم كنيسة قصريّة الريحان بقصر الشمع » ، نسخها سنة ١١٦٦ للشهداء (= ١٤٤٩ – ١٤٥٠ م ) . وأغلب الظن أنّ هذا الناسخ هو هو ناسخنا ، وأنّ سنة ١١٦٦ غلطة مطبعيّة صوابها ١٢٦٦ (= ١٥٤٩ – ١٥٥٠ م ميلادية ) (١٠٥٠ - ١٥٤٩ م ).

هذا يعني أنّ أبا المنى اقتنى مُخطوطنا بعد نسخه بأشهر، وأكمله وزيّنه. فيجب تصحيح ماكتبه بيسطن، من أنّ أبا المنى نسخ المخطوط في بداية القرن السابع عشر(١٧٠).

#### ٣ - الناسخ الثالث

أمّا الناسخ الثالث ، فلم يذكر اسمه ، ولا تاريخ النسخ . وقد اكتفى بملْ ع صفحة وجدها بيضاً عموعظة «من قول آبائنا القدّيسين ، معلّمي البيعة ، لمن عوّد لسانه بكلام السَّفَه » (ورقة XVIII بوط أ) . وخطّه مهمل ، ولغته ضعيفة . وأغلب الظنّ أنّ هذا الناسخ هو الذي اقتنى المخطوط بعد القس عني المُنّى .

Alfred J. BUTLER, The Ancient Coptic Churches of راجع (۱۶ Egypt (Oxford 1884), vol. 1, p. 247-248; et Charalambia COQUIN, Les édifices chrétiens du Vieux-Caire, vol. I (Le Caire, I.F.A.O.. 1976), p. 137-144.
وقد ذكرت المؤلّفة ناسخنا أبا المنبي في ص ۱٤١ – ۱٤٢ من كتابها .

١٥) قصر الجمع (ويُقال «قصر الشمع») هو اسم القصر الروماني المعروف ببابلون، بمصر القديمة.

١٦) راجع مرقس سُمَيكة ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، رقم ٧٩٠ .

At all events, it is plain that this Marcus is the person : ۲۰۰ ص Beeston responsible for making up the manuscript (...), probably in the early seventeenth century.

#### ثالثًا – طبعتنا الأولى

لمّاكان هذا المؤلَّف مجهولاً تمامًا ، رغم أهمّيّته ، حتّى إنَّ جورج جراف لم يكتب سطرًا واحدًا عنه ، وإنّا اكتفى بترجمة العنوان وذكر مخطوط أكسفورد (١١) ، أخذتُ بنشره تباعًا في مجلّة «صديق الكاهن» بالمعادي ، ابتداءً من سنة ١٩٧٤، مع مقدّمة وجيزة .

ونشرتُ أوّلاً الكتاب الثالث («في التجسد») ، إذ كان الأوّل والثاني ناقصين ، وكنت آمل أن أجد نسخةً أخرى كاملة لهذا التأليف ؛ فضلاً عن أنّ الكتاب الثالث هو في نظري أهمّ من الكتب الأخرى . ولمّا خاب أملي في إيجاد نسخة أخرى كاملة ، أخذتُ في نشر الكتابين الأوّلين . وأخيرًا ، نشرتُ الكتاب الرابع . وإليك جدولاً جهذه المقالات السبع ، ذكرتُ فيه :

١ - عنوان المقالة

٢ - المرجع في مجلّة «صديق الكاهن»

٣ - ما يناسب النص في طبعتنا هذه الثانية.

| النصّ المنشور | المرجع      | عنوان المقالة                 |
|---------------|-------------|-------------------------------|
|               | (1948) 18   | ١ – مقالة في التجسُّد , لبولس |
| ۸۳ – ۱/۳      | ص ۲۰۵ – ۲۱۹ | البوشي أسقف مصر               |
|               | (1940) 10   | ٢ – لماذا تجسَّد الله؟ لبولس  |
| 179 - 12/4    | ص ۲۶ – ۳۵   | البوشيّ أسقف مصر              |
|               |             | ٣ – ثمار التجسُّد: الحياة     |
| ,             | (1940) 10   | الأبديّة والقربان المقدَّس،   |
| 197 - 180/8   | ص ۱۱۹ – ۱۲۲ | لبولس البوشي                  |

۱ ) راجع جراف ۲، ص ۳۵۹ رقم ۳.

| $r_1 - 1/1$   | ١٧ (١٩٧٧) عدد ٤                         | مقالة في التوحيد والتثليث، | - \$       |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|
| و۲/۲ – ۷۰     | ص ۶۲ – ۸۰                               | لبولس البوشيّ (١)          |            |
|               | (1944) 14                               | مقالة في التوحيد والتثليث، | <b>– o</b> |
| Y . £ - 0 1/7 | ص ٥٥ – ٥٧                               | لبولس البوشيّ (٢)          |            |
|               | (19٧٨) 1٨                               | مقالة لبولس البوشيّ في     | - 7        |
| A9 - 1/£      | ص ۱۳۳ – ۱۶۹                             | صحّة مذهب النصرانيّة (١)   |            |
|               | (1944) 14                               | مقالة لبولس البوشيّ في     | - V        |
| 114 - 4./5    | ص ۲۱۳ – ۲۱۷                             | صحّة مذهب النصرانيّة (٢)   |            |
|               | *************************************** |                            |            |

### رابِعًا – منهجنا في تحقيق النصّ

#### ١ - لغة الناسخ وموقفنا منها

إنَّ مخطوطنا منسوخ سنة ١٥٤٩ ، أيّام كان الأتراك مسيطرين على مصر، وكان الأدب العربيّ في عصر الانحطاط. لذلك كثرت الأخطاء الإملائيّة والنحويّة واللغويّة في نسختنا. فضلاً عن أنّ الناسخ ليس من المحترفين، كما يتّضح ذلك من خطّه.

ثمّ إنّ ناسخنا قد أسقط سطورًا بل صفحات من النصّ. وقد أشرنا إلى ذلك في تحقيقنا للنص (١٨). أمّا الكلمات التي أسقطها ، فهي عديدة جدًّا : منها ما يُدخل خللاً في الجملة (١٩) ، ومنها ما يُفقد معناها (٢٠).

١٨) راجع مثلاً ٣١/١ (وحاشية ٣٨) و١/٢ (وحاشية ١) و٤/٧٥ (وحاشية ٧٥).

١٩) راجع مثلاً ١٢/٢ و١٩ و٣٧ و٤٢ و٧٩ و٨٦ و١٠٠ و١٣٣.

۲۰) راجع مثلاً ۲۲/۱ و۷/۷ و۳۰ و۶۶ و۱۱۲.

٧٨ الفصل الخامس

فهل كان علينا أن نطبع المخطوط بعلّاته ، كما يفعل كثير من المستشرقين ، فيشوِّهون النصَّ بحجَّة «الأمانة للأصل» ، كأنَّ المحطوط من يد المؤلّف؟ أم كان علينا أن نصحّح النصَّ ، دون الإشارة إلى تصحيحنا إلّا من حين إلى آخر ، كما يفعل كثير من الشرقيّين؟

لقد أوضَحْنا موقفَنا مرارًا ، وعرَضْنا مهجنا في المجلَّد الثاني من هذه السلسلة ، عند نشر مقالة يحيى بن عدي في التوحيد (٢١) . فلا داعي إلى تكرار ذلك هنا . وإنّا نكتفي بالإشارة إلى بعض النقاط .

أوَّلها انّنا صحّحنا ما استطعنا تصحيحه من أخطاء الناسخ ، دون تغييركلمة أو استبدالها بكلمة أخرى . وأقصى ما عملناه إضافة بعض المفردات ، عند الضرورة . وكان هدفنا في التصحيح والإضافة تقديم نصّ واضح سليم ، غير مشوَّه .

#### ٣ - أهمّيّة الحواشي، لاسيّما النصّيّة منها.

إِلَّا أَنْنَا لَمْ نَغَيْرِ لَفَظًا ، ولو بصورة بسيطة ، إِلَّا بعد الإِشارة إِلَى هذا التغيير والتصحيح في الحواشي ، بأمانة تامّة ودقةٍ مثلى ، وفقًا للمنهج العلميّ في نشر المخطوطات . هكذا يستطيع القارئ أن يُميّز بين النصّ والتأويل .

وإليك مثلاً على أهميّية هذه الحواشي النصّية (الحرفيّة). كنت قدكتبتُ أوّلاً ، في رقم ١٠/٣: «... والإلهيّة التي لا تتغيّر»، إذ إنّ «الإلهيّة» تعني «اللاهوت» في كثير من النصوص، لا بل في مقالتنا هذه (٢٢). وعندما راجعتُ النصَّ لطبعه وعدتُ إلى الحاشية، وجدتُ أنَّ النصَّ المخطوط هو«والهية التي لا تتغيّر»، وأنّي كنتُ قد أضفتُ لام التعريف ليستقيم المعنى.

ففهمتُ عندئذٍ أنَّ هذه الإضافة خطأ ، وأنَّ الصواب هو «والهيئة التي لا تتغيّر» ، إذ العبارة موازية للتي تليها : «والشبه الذي لا يستحيل» (رقم ١١/٣). فلولا الحاشية ، لكان ثبت الخطأ خائيًا!

٢١) راجع سميرخليل: «مقالة يحيى بن عدي (ت ٩٧٤) في التوحيد»، سلسلة «التراث العربي المسيحي» رقم ٢
 (جونية ١٩٨٠) ص ٧٩ - ٩١.

۲۲) راجع بولس البوشي ، رقم ۲۲٪.

لذلك أشرتُ في الحواشي إلى روايات المخطوط ، كما فعل علماؤنا الأقباط في العصر الذهبي ؛ أمثال صفي الدولة ابن العسّال في «المجموع الصفويّ» ، وأخوه الأسعد أبو الفرج ابن العسّال في ترجمته للأناجيل ، وأخوهما مؤتمن الدولة أبو إسحق ابن العسّال في «مجموع أصول الدين» ، وشمس الرئاسة أبو البركات ابن كَبَر في موسوعته الشهيرة «مصباح الظلمة ، في إيضاح الحدمة».

وإلى جوار الحواشي النصّية المذكورة آنفًا ، وضعتُ حواشي توضيحيّة . وهدف هذه الحواشي توضيح النصّ المنشور من جميع الجهات : من تفسيركلمة أو عبارة غامضة ، وتوضيح إشارة فلسفيّة أو تاريخيّة ، وتفسير اسم علم ، وذكر المراجع الكتابيّة أو القرآنيّة . واجتهدتُ في استخراج جميع المراجع الكتابيّة .

### ٣ - تبويب المقالة تبويبًا منطقيًا

وقد قسمتُ النصّ إلى أربعة أجزاء، وسأوضّح سبب هذا التقسيم في الفصل السابع من مقدّمتي. ثمّ قسمت الأجزاء إلى فصول، وتلك إلى فقرات، والفقرات إلى مقاطع، والمقاطع إلى جُمل. ووضعتُ لكلّ جزءٍ وفصل وفقرةٍ عنوانًا، بحسب ما فهمتُه من النصّ. كما أنّي أعطيتُ كلّ مقطع رقمًا، بحيث تتسلسل الأرقام داخل كلّ جزء؛ فيُقال مثلاً ١٠٧/٣، أي المقطع ١٠٧ من الجزء (أو الكتاب) الثالث.

وقد اقتفيتُ في ذلك آثار علمائنا الأقباط ، في العصر الذهبيّ للكنيسة القبطيّة ، أمثال أولاد العسّال الثلاثة ، وأبي شاكر ابن الراهب ، وأبي البركات ابن كَبَر ، وغيرهم . فإنّهم أدخلوا عناوين وأرقامًا على النصوص القديمة التي ذكروها في موسوعاتهم .

والغرض من هذا التقسيم إظهار الهيكل المنطقيّ للمقالة ، وتسلسل الأفكار ، وتلخيصها في عنوان كما أنّ الهدف من الترقيم تسهيل المراجع ، وتشجيع القارئ على دراسة النصّ ، بل على دراسة أي جملة منه ، دراسة علميّة دقيقة . وقد لا يوافقني القارئ على هذا التبويب أو تلك العناوين ، ويقترح تبويبًا آخر أو تعديلاً في العناوين . فيكون مشكورًا على هذا الاجتهاد .

# الفصل السادس سكب وضع فهوس

## سَكَبُ وَضِع فَهُ رَسَّ كَامِل لِلمَثْرَدات

قدَّمنا ، في الفصول الثلاثة الأولى ، شخصيّة المؤلِّف وقائمة مؤلَّفاته . ثم ذكرنا ودرسنا ، في الفصلَين الرابع والخامس ، مخطوطات النصّ الذي ننشره اليوم ، كاملة كانت أم ناقصة . وسندرس مضمون المقالة المنشورة هنا ، في الفصلَين السابع والثامن .

أمّا الآن، فنتعرّض لمشكلة فهرس المفردات الكامل الذي وضعناه وألحقناه ببحثنا، لنوضّح مدى أهمّيته.

قد يتساءَل القارئ عن فائدة وضع فهرس كامل لمفردات النصّ. هل هذا العمل ضروريّ؟ ألم يكن أفضل وضع فهرس للمصطلحات اللاهوتيّة فقط؟

نقول: لا شكّ في أنّ فهرسًاكاملاً غير ضروريّ. كما أنّ التحقيق العلمي (بما فيه من الإشارة إلى روايات المخطوطات) لنصّ بولس البوشيّ غير ضروريّ. كما أنّ البحث عن حياة المؤلّف وآرائه غير ضروريّ! ... وإنّا هو مفيد جدًّا. وذلك لأسباب، نذكر منها ثلاثة :

## أُوِّلاً – تصويب النصّ المحقّق

لقد ساعدنا الفهرس الكامل غيرَ مرّة على ضبط عبارةٍ ، أو تصويب جملة مُعرَّفة . وإليك مثالَيْن على ذلك :

#### ١ – المثال الأول

جاء في رقم ٢٤/٢ : « بمنزلة نار منتصب ، وحرارة متولّدة منه ، ونور خارج منه » . فمن هنا يبدو أنّ المؤلّف يعتبر لفظ «نار» مذكّرًا . فعدتُ إلى الفهرس الكامل ، لمعرفة جنس النار . فوجدت ١١ مرجعًا ، منها مرجعنا و ٨ ذُكرت فيها النار مطلقًا ، فلم تُفيد الهدف . أمّا المرجعان الأخيران ، فقد جاءت فيهما النار منعوتة ، وكان النعت مؤنّثًا : «نار مُحرِقة » (رقم ٣/٧٣ و ٧٠) . إذًا ، لم يخطئ المؤلّف ، ولم يعتبر النار مذكّرًا .

ومن المستبعَد أن يكون الناسخ قد أخطأ ثلاث مرّات في جملة واحدة ، ولاسيّما في كلمة مشهورة مثل كلمة «نار». أي انّه من المستبعَد أن يكون تصويب الجملة: « بمنزلة نار منتصبةٍ ، وحرارة منها ، ونور خارج منها ».

#### فما الحلُّ إذًا؟

عندئذ عدت للى الفهرس الكامل ، باحثًا عن كلمة «منتصب». فجاء فيه: ٦٤/٢ (أي مرجعنا) و 7 و ٨٨. وفي هذين الموضعين تأتي كلمة «منتصب» نعتًا لكلمة «لهيب». إذ اللهيب منتصب ، لا النار منتصبة. فبحثت في الفهرس الكامل عن «لهيب» ، فوجدت مرجَعَين آخرين ، غير المراجع المذكورة تحت «منتصب» ، وهما ٢٦/٢ و٣/٢١.

فإذا جمعنا هذه الجمل، وقارنًاها بعضها ببعض، جاء الحلُّ بيِّنًا واضحًا. فإليك هذه الجمل:

\* «لهيب النار المنتصب

هو علَّة الحرارة والنور» (۲۰/۲)

\* «حيث يوجَد اللهيب.

يوجَد معه الحرارة والنور» (٦٦/٢)

« هل النار تقدَّمها افتراقٌ أو تباينٌ ؟
 إذ اللهيب المنتصب

يوجَد فيه الحرارة والنور» (٨٨/٢)

\* «لمّا كلّم الله موسى في العوسجة ، بلهيب نار ، ... » (٢١/٣).

ولا شكّ في أنّ الناسخ أسقط كلمة «لهيب» سهوًا. فتكون الجملة:

«بمنزلة لهيب نار منتصب ، وحرارة متولّدة منه ، ونور خارج منه » (٦٤/٢). ٨٣ الفصل السادس

#### ٢ - المثال الثاني

والمثال الثابي من نوع آخر. في طبعتنا الأولى كنّا قد نشرنا رقم ٢١/١ كالآتي :

«وإن قالوا: إنّه واحد في العدد،

فإنَّ ذلك نقص،

لقولهم إنّه واحد ليس مثله شيء» (٢).

واعتمدنا في ذلك على ماكتبه الناسخ (إلّا أنّه نصب كلمة «نقص»، فأصبحت «نقصًا»). وكذلك فعلنا في رقم ٢٨/١، للسبب نفسه، إذ قلنا: «وهذا نقص، لقولكم إنّه كامل غير متجزئ "<sup>(٣)</sup>.

وعند مراجعة الفهرس الكامل ، وجدنا أنفسنا أمام ثلاث كلمات : نقص ، ونقصان ، ونقض . والخلط بين « نقص » و « نقض » أمر سهل . فدرسنا المواضع الستّة التي وردت فيها إحدى الكلمتين المشكوك فيها ، وقارنّاهما الواحدة بالأخرى ، كما قارناهما بكلمة « نقصان » التي وردت ثلاث مرّات في نصّنا . فكانت النتيجة أنّ الناسخ كتب ثلاث مرّات « نقص » عوض « نقض » ( \* \* ) ، ولم يُصِب في رقم ٢ / ٠ ٥ حيث كتب : «كان أيضًا هذا القول ممّا يدعو به إلى نقض قولهم بأنّها كاملة من كامل » .

صحَّحتُ الطبعة الأولى في الموضعين المذكورين آنفًا ، وجاء النصّ الآن :

«وإن قالوا: إنّه واحد في العدد،

فإنَّ ذلك نقضٌ لقولهم :

إنَّه واحد ليس مثله شيء» (٢١/١)؛

«وهذا نقضٌ لقولكم:

إنَّه كامل غير متجزئ» (١/ ٢٨).

ومَن قارن الطبعة الحالية بتلك التي نشرناها أوّلاً في مجلّة «صديق الكاهن»، لاحظ أكثر من تعديل وتصويب. وأغلب ذلك يعود إلى مراجعة النصّ اعتمادًا على الفهرس الكامل.

٢ ) راجع سمير خليل: «مقالة في التوحيد والتثليث، لبولس البوشيّ» في «صديق الكاهن» ١٧ (١٩٧٧) عدد
 ٤، ص ٣٦ - ٨٠، هنا ص ٦٨ - ٣٩.

٣ ) راجع المرجع نفسه، هنا ص ٦٩.

٤ ) راجع رقم ٢١/١ و٢٨/١ و٢/٨٤.

## ثانيًا بتوضيح معنى ألفاظ وعبارات عامة

#### ۱ - معنى «صَدْر هذا الكتاب»

من خلال الفهرس الكامل يستطيع الباحث أن يحدّد معنى الكلمات المستعملة في النصّ المحقَّق. وسنوضّح، في بداية الفصل التالي، كيف استطعنا تحديد معنى العبارة «صَدْرَ هذا الكتاب»، بفضل الفهرس الكامل. وقد يقول القارئ: «وهل لكلمة «صدر» حاجة إلى تحديد؟ أو هل للفظ «كتاب» حاجة إلى التعريف؟». أجَل! هذه المفردات، وإن كانت واضحة في حدّ ذاتها، إلّا أنّها استُعملت هنا بمعنَّى معيَّن، كما نوضّحه.

وكانت نتيجة هذا التحديد لمعنى كلمة «كتاب» أنّا اكتشفنا نقصًا في المخطوط. ثمَّ استدللنا بتلك العبارة على التقسيم المنطقيّ للنصّ، كما وضعه المؤلّف نفسه (٥٠).

#### ۲ – معنی «من حیث»

كذلك أوضحنا في إحدى الحواشي (٢) معنى كلمة «من حيثُ»، الواردة ١٣ مرّة في النصّ. فاتّضح أنّ بولس البوشيّ يستعملها في سبعة مواضع بمعنى «بحيث» (٧)، إذ إنّ لفظ «بحيثُ» غير مستعمل عنده (٨). وأتت مرّةً بمعنى «إذ» (٩). أمّا في المواضع الخمسة الأخرى، فالمعنى يناسب تقريبًا استعالنا الحالى لكلمة «من حيث».

 <sup>)</sup> راجع فيا بعد القسم الأوّل من الفصل السابع ، ص ٨٩ – ٩٠.

٦ ) راجع رقم ٢٥/٢ وحاشية ٩١ المتعلّقة به.

۷ ) راجع رقم ۲/۰۶ و۹۰ و۹۳ و۱۰۳؛ و۴۶٪ و۸۰ و۳۳

٨ ) وريًا لم يكن مستعملاً إطلاقاً في أيّامه. ولا نستطيع أن نبتاً في هذا الموضوع طالما لم توضع فهارس كاملة المؤلّف مؤلّف. فين هنا تتضح فائدة أخرى للفهرس الكامل، أعني الفائدة اللغويّة، لتوضيح تطوّر اللغة خلال العصور. وممّا يؤسف له أنّ معظم اللغات الأوروبيّة (الفرنسيّة والإنجليزيّة والإيطاليّة الخ) لها قواميس تاريخيّة، بينما اللغة العربيّة ما زالت تشكو من تأخُّر رهيب في هذا المجال؛ مع ادّعائنا بالاهتمام بلغتنا!

٩ ) راجع رقم ١٠٦/٣ : «لأنّ الخليقة ، لو لم تكن محتاجة مضطرّة لتجسُّده ، لم يكن يصنع شيئًا من ذلك . بل
 صنعه من حيث لم يكن هو محتاجًا لشيء منه ، بل لتفضُّله ، كما تقدّم القول ».

#### ۳ - معنی «خاصَّة»

ويذكَرني ذلك بأوّل بحث علميّ قمتُ به في المجال اللغوي ، منذ نحو عشرين سنة . فكان غرضي تحديد معنى «خاصّةً» عند يوحنا بن أبي زكريّا ابن سبّاع (١١٠ . فوضعتُ فهرسًا كاملاً لموسوعته «الجوهرة النفيسة ، في علوم الكنيسة » التي تتألَّف من ١١٢ بابًا (أو أكثر) ، وحصرتُ ١٣ استعالاً للكلمة . وأثبتُ أخيرًا ، في مقال يكاد يكون كُتيبًا ، أنّ «خاصّةً » لا تعني (كما يُظنّ ويُكتب دائمًا في جميع القواميس) «خصوصًا» ، وإنّا تعنى «فقط » (١١٠) .

ولمَا كان لفظ «خاصّةً» كثير الاستعال في النصوص القانونيّة ، فلا يخفى على القارئ أهمّيّة هذا التحديد. بل لقد ورد هذا اللفظ مرّةً واحدة في نصّنا ، فأتى هنا أيضًا بمعنى «فقط». وذلك في سؤال المعترضين: «ما الدليل على تجسُّده [ أي تجسُّد الكلمة ] هو خاصّةً» (١٠٢/٣).

#### ٤ - النتجة

فهذه الألفاظ (صدر ، كتاب ، من حيث ، خاصّةً) ألفاظ عامّة . وإن كانت خالية من مفهوم لاهوتيّ ، إلّا أنّها تَهدينا إلى نتائج مهمّة لفهم النصّ . وقد اخترتُ هذه الأمثلة للاستدلال بها علىً ضرورة فَهْرَسة جميع المفردات ، ردًّا على مَن يقول بفَهْرَسَة الألفاظ ذات المدلول اللاهوتيّ فقط .

## ثالثًا - تحديد معنى المصطلحات اللاهوتيّة

هذا هدف ثالث، مهم ، لوضع فهرس كامل للمفردات. يقال عادةً: يكفيك وضع فهرس للمصطلحات الفنيّة ، لاسيّمًا اللاهوتيّة منها. أمّا الكلمات الأخرى، فقد تُفيد اللغويّ، لا اللاهوتيّ.

١٠) بشأن هذا المؤلف القبطي الذي عاش في نهاية القرن الثالث عشر، راجع جراف ٢، ص ٤٤٩ – ٤٤٩. SAMIR Kussaim, Contribution à l'étude du moyen arabe des Coptes. I. (١١) راجع : L'adverbe « hāṣṣatan » chez Ibn Sabbā, in: Le Muséon 80 (1967), p. 153-209.
وكنتُ قد بدأتُ هذا البحث سنة ١٩٦٧ وقدَّمته كجزء من رسالتي عن ابن سبّاع المقدّمة في مايو ١٩٦٤ بجامعة Aix-en-Provence

إِلّا أَنّ المشكلة كامنة في تحديد تلك المصطلحات التي نسميها لاهوتيّة. وكيف نعلم مُسبَّقًا أنَّ هذا مصطلح لاهوتيّ ؟ لا شكّ في أنّ هذا أمر واضح في بعض الألفاظ ، مثل : ثالوث ، وتوحيد ، وتجسُّد ، وقربان ، الخ. ولكن هناك عشرات من المصطلحات لا يتضح أمرها إلا بعد البحث والدراسة. فإن لم يوضع فهرس كامل أصلاً ، لا نستطيع دراستها . ولتوضيح هذه الفكرة أسوق إليك بعض الأمثلة متّخذة من نصّنا .

#### ۱ – معنی کلمة «مأخوذ» و «اتَّخذ»

إنّ كلمة « مأخوذ » ليس لها مدلول لاهوتيّ معيّن ، على ما يبدو . ولكن ، إذا رجعنا إلى الفهرس الكامل ، لاحظنا أنّها مستعملة مرّتين فقط :

\* «ثمّ أوصلها (١٢) إلينا : كافَّة المؤمنين به ،

بالنسبة لذلك الجسد المأخوذ مثّا» (١٣٣/٣)؛

«وأوصل إلينا، نحن، تلك الحياة،

بالنسبة التي لنا مع الجسد المأخوذ من جنسنا» (١٤٤/٣).

فهن هذين المثلَين يتّضح أنّ المؤلّف يستعمل كلمة «مأخوذ من » بمعنى دقيق. وهذا المعنى مرتبط دائمًا بجسد المسيح عند تجسُّده. فلا شكَّ في أنَّ العبارة تناسب العبارة اللاتينيّة اللاهوتيّة المضمون: corpus assumptum de

وممّا يؤكّد هذا المعنى استعاله لفعل «اتّخذ». فقد أورد هذا الفعل مرَّةً واحدة ، إذ يقول : «فأحرى وأليق أن يكلّمنا [الله ] من الجسد المقدّس الذي اتخذه من مريم » (٣٨/٣). ويناسب ذلك العبارة اللاهوتيّة المألوفة : de corpore sancto assumpto de Maria ، التي تتميّز عن «الإنسان المأخوذ من مريم» (homo assumptus)

فترى كيف أنَّ هذه الألفاظ ذات مضمون لاهوتيّ، وإن كانت في حدّ ذاتها عاديّة.

أمّا فعل «أخذ»، الذي ورد أربع مرّات في مقالتنا (١٣)، فليس له مدلول لاهوتيّ معيّن، ولا علاقة له بالتجسُّد.

١٢) أي: «أوصل الحياة الأبديّة».

۱۳) راجع رقم ۲۲/۳ و۱۲۰ و۴۶/۳ و۲۰.

#### ۲ – معنی کلمة «مأسور»

كذلك ، فإنّ كلمة «مأسور» لا تُوحي من أوّل وهلة معنّى لاهوتيًّا . ولكن ، إذا أنعمنا النظر ورجعنا إلى الفهرس الكامل ، تغيّر الوضع .

فإنّ لفظة «مأسور» وردت 7 مرّات في مقالتنا . وهي دائمًا مرتبطة بأسماء الله أو صفاته . لذلك تجدها في الكتاب الثاني من المقالة ، الخاصّ بالتثليث (١٤٠ . وكلمة «مأسور» ترادف «متّصل» ، التي وردت ١٣ مرّة في المقالة (١٥٠ . وضدّها : «مُرسَل» أو «مفترق».

فهذه كلّها مصطلحات فلسفيّة لاهوتيّة استعملها بولس البوشيّ في مقالته . ومَن نظر إليها ، دون معرفة سابقة لفكر المؤلّف ، لا يسجّلها ضمن المفردات الفنيّة . وفي عُرفنا ، إنّ هذه المصطلحات لا توجد عند كثير من المتكلّمين النصارى .

#### ۳ - معنى «الاستحالة» و «الامتزاج»

كذلك يستعمل المؤلف لفظة «الاستحالة» بمعنى فنّيّ، فيقول: «واتَّحد به (١٦)، وصيّره واحدًا مع لاهوته، من حيث الاتّحاد، لا من حيث الاستحالة والامتزاج» (٣٩/٣).

فالاتّحاد (الأقنوميّ) ينني الاستحالة ، أي التغيير الجوهريّ ، كما ينني الإمتزاج الجوهريّ. وعلينا هنا بملاحظتين: الأولى ، أنّ المؤلّف لم يستعمل هاتين الكلمتين (استحالة وامتزاج) إلّا في هذا الموضع ، أي في الكلام عن الاتحاد الأقنوميّ. والثانية ، أنّه استعمل اللفظتين بصيغة مطلقة ، دون إضافة . ممّا يدلّ على أنّ لهم معنًى فنّيًا .

١٤) راجع رقم ٣٤/٢ و٥٥ ُو٥٥ و٥٠ و٥٤ و٩٨.

۱۵) راجع رقم ۲/۵۱ و۶۲ و۵۰ و۰۳ و ۹۸ و ۹۳ و ۹۸ و ۹۳ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۱۷٪. ۱۲) أي : «بالجسد المأخوذ من مريم».

ويتضح من هذه المقارنة أنَّ كلمة «استحالة» ترجمة للكلمة اليونانيَّة مُمُمُمُونَ ، بينا كلمة «امتزاج» ترجمة لليونانيَّة كالخالم . ومعلوم أنَّ اللَّفظتين من المصطلحات اللاهوتيَّة الأساسيَّة فما نخص الاتحاد الأقنوميّ في المسيح (٢٠) .

وبقيت ملاحظة أخيرة. لقد لاحظ القارئ أنّ كلمة «استحالة» غير مستعملة في «الاعتراف» الطقسيّ، وإنّا وردت مكانها كلمة «تغيير». وكذلك في النصّ الطقسيّ المتداول اليوم. وإن رجعت إلى الفهرس الكامل، لن تجد أثرًا لكلمة «تغيير»، ممّا يدلّ على تطوّر المصطلحات الفنيّة اللاهوتيّة خلال العصور. ومن أهداف الفهرس الكامل بيان هذه الظاهرة.

١٧) راجع رقم ٣٩/٣، حاشية ٥٢.

١٨) لقد نشرتُ النص العربي القديم لقداس باسيليوس ، بحسب الطقس القبطي . والجملة المذكورة هنا هي رقم
 ١٤ – ٨/٣٤ . راجع :

Khalil SAMIR, La version arabe du Basile alexandrin (codex Kacmarcik), in: Orientalia Christiana Periodica 44 (1978), p. 342-390 ( + planche 1), ici p. 389-390

Eusèbe RENAUDOT, Liturgiarum orientalium collectio, 2ª ed. (Frankfurt / : الجع : / (١٩ London, 1847), p. 80 / 5-8.

٢٠) بشأن هذين اللفظين، واستعالها لدى آباء الكنيسة الشرقيين الكاتبين باليونانيّة، راجع قاموس لميه G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon (Oxford, 1961), p. 76-77 and

٨٨ الفصل السادس

#### ٤ - الخلاصة

وخلاصة القول أنّ هذه المفردات كلّها (مثل: مأخوذ ومأسور واستحالة وامتزاج) تبدو لمن قرأها عاجلاً كأنّها ألفاظ عاديّة ، خالية من المدلول اللاهوتيّ. وقد أشرتُ في هذه الصفحات إلى أهمّيتها اللاهوتيّة ، وإلى أنّ معناها اللاهوتيّ قد يكون خاصًا بمؤلّفنا ، غير موجود عند لاهوتيّ آخر. فلا يمكن إذًا اختيار تلك المفردات (إذا أردنا حصر الفهرس في «المصطلحات اللاهوتيّة ») ، إلّا بعد الدراسة والبحث. وهل من الممكن دراسة هذه الألفاظ كلّها قبل نشر الفهرس؟.

#### رابعًا - خلاصة الفصل: ضرورة الفهرس الكامل

لذلك ، نرى من المفيد جدًّا (إن لم يكن من الضروريّ) نشر فهارس كاملة للمؤلفات العربيّة المسيحيّة ، كمرحلةٍ أولى وكأساسِ ضروريّ لدراسات ذات طابع علميّ.

فالهدف الأخير من وضع ذلك الفهرس الكامل فَتْح المجال أمام الباحثين، للقيام بدراسات لاهوتية متينة. وفي الفصل الثامن، سأعطي مثالاً بسيطًا على كيفيّة دراسة نصّ قديم، معتمدًا على دراسة المفردات ومقارنتها بعضها ببعض. وسنرى مثلاً أهمّيّة مفهوم «التفضُّل» في لاهوت بولس البوشيّ (٢١)، أو معنى «التحنُّن» عنده (٢٢).

وأخيرًا ، لا داعي إلى تأكيد معنى واضح لكلّ دارس. وهو أنّ الهدف الأوّل من الفهرس الكامل إيجادكلمة ما ومعرفة جميع مواضع ذكرها في النصّ. وربَّ متسائل يقول: هل، يا تُرى ، تحدّث المؤلّف عن العاد، أو عن الشمس كمثل للثالوث، أو عن استعال السيف للتبشير، أو عن الفردوس، أو عن العدل، الخ؟ وأين يذكر هذه المعاني ؟كلّ هذه الأسئلة تجد حلَّا سريعًا دقيقًا في الفهرس الكامل.

٢١) راجع القسم الثالث من الفصل الثامن (ولا سيّمًا الحاشية الرابعة)، ص ١٠٤ – ١٠٥.

٢٢) راجع القسم الخامس من الفصل الثامن «ولا سيّمًا الحاشية الثامنة)، ص ١٠٦.

# الفصلالسابع تحليا مَقَالِنْ بُولِسِ الْبُوشِيّ

## أُوَّلاً - أقسام هذه المقالة

وصلت إلينا مقالة بولس البوشيّ هذه دون أيّ تقسيم. فأخذنا في تقسيمها ، لتوضيح معانيها وعناصرها . وكنّا قد قسمناها في طبعتنا الأولى إلى ثلاثة أجزاء : الأوّل في التوحيد والتثليث ، والثاني في التجسُّد والقربان ، والثالث في صحة المسيحيّة .

وعند إنعام النظر في القسم الأوّل ، اتّضح أنّ جزءًا (قد يكون كبيرًا) من المقالة قد فُقد . وهذا الضياع تمّ في النسخة الأمّ ، فلم ينتبه ناسخُنا إلى ذلك ، وإنّا نقل الأصلكا وجده ، دون الإشارة إلى النقص .

ثمّ بعد إتمام تحقيقنا ، وضعنا فهرسًا لجميع مفردات هذه المقالة . وعندئذ لاحظنا أنّ بولس البوشيّ قد استعمل ثلاث مرّات العبارة نفسها : «صَدْرَ هذا الكتاب» (رقم ٣٢/٢) أو «في صدر هذا الكتاب» (رقم ٤٩/٢) أو «في صدر هذا الكتاب» (رقم ٤٩/٢) و

فهو يُرجعنا إذًا إلى مرجع آخر (أو مراجع أخرى) من مقالته. فحاولنا تحديد هذا المرجع بدقة. واتّضح أنّ رقم ٣/٣ يُشير إلى رقم ٣/٣ - ٦ ، وأنّ رقم ٣/٨ يُشير إلى رقم ٣/٣ . ولم نجد ما يُشير إلى رقم ٤٩/٣ . إليه رقم ٤٩/٢ .

#### ١ المشكلة الأولى: ما معنى «صدر الكتاب»؟

من هذه المقارنة نشأت مشكلة . كيف يسمّي المؤلِّفُ هذين الموضعين «صدر الكتاب» ، وهما يقعان بعيدًا عن بداية مقالتنا؟ ثمّ كيف يسمّيهما «صدر الكتاب» ، والمسافة بينهما (بين رقم ٣/٣ ورقم ٩/٣) تساوي ٢١٠ أرقام من أرقامنا؟! لا بدَّ من أن يكون أخطأ ، أو أن نكون أخطأنا في تأويل عبارته .

٩٠ الفصل السابع

وفي الواقع ، إنّ حلَّ المشكلة لبسيط! وهو أنّ لفظ «كتاب» لا يعني هنا مقالتنا ، وإنّا يعني أجزاء من المقالة .

فلا بدَّ إذًا من أن يبتدئ «كتابُّ» قبل رقم ٣/٢ بقليل ، و «كتابُّ» آخر قبل رقم ٩/٣ بقليل . وهذا موافق تمامًا لمضمون المقالة . فيكون المعنى في رقم ٣٢/٢ : «صَـدْرَ الكتاب [ الثاني ]» ، وهي إشارة إلى رقم ٣/٣ – ٦ . ويكون المعنى في رقم ٣/٠٨ : «في صدر الكتاب [ الثالث ]» ، وهي إشارة إلى رقم ٩/٣ .

وهذا أدلّ دليل على أنّ بولس البوشيّ قسم مقالته إلى «كُتُبُ»، بل إلى كتب أربعة؛ وإن كان هذا التقسيم غير ظاهر اليوم في المخطوط الذي بين أيدينا. لذلك، اضطررنا إلى تغيير أقسامنا، وتبديل جميع أرقامنا، أمانةً للأصل.

## ٧ - المشكلة الثانية: إلامَ يُشير المؤلِّف في رقم ٢ / ٤٩؟

وهناك مشكلة أخرى ما زالت موجودة . وهي : إلامَ يُشير المؤلّف في رقم ٤٩/٢ ، عندما يقول : «وهذا نقض لما وصفوه به ، في صدر هذا الكتاب»؟

لا شكّ في أنّه يُريد «الكتاب الثاني» ، كما رأينا . ولكنّا لم نجد أثرًا لهذا المعنى في صدر الكتاب الثاني » فقد .

وفي الواقع ، مَن قرأ النص ، كما هو في المخطوط ، أيقن أنّ هناك جزءًا ناقصًا ، كان يحتوي على معظم الكتاب الأوّل (في التوحيد) وبداية الكتاب الثاني ؛ إذ لا صلة بين رقم ٣١/١ ورقم ١/٢ وأغلب الظنّ أنّ المخطوط المنسوخ منه كان قد فقد نحو ملزمة (أي ٢٠ صفحة) ، ولم ينتبه ناسخ مخطوطنا إلى ذلك ، فنقل الأصل على علّاته .

#### ٣ - حلّ المشكلتين: تقسيمنا للمقالة

فمقالتنا إذًا تنقسم إلى \$ كتب: ١ – في التوحيد (معظمه ناقص)

٢ - في التثليث (البداية ناقصة)

٣ – في التجسّد

٤ - في صحّة المسيحيّة

أمّا الناسخ ، فقد وضع عنوانًا لمقالتنا يؤيد هذا التقسيم ، إذكتب في مطلع المقالة (ورقة ١٨٢ أ) : «المقالة الأولى [ من مجموعة مقالات المحطوط ] من قول القدّيس بولس البوشيّ ، أسقف مصر، على :

[ ١ ] معرفة الإله الواحد،

۲۲ والثالوث،

[ ٣ ] والتجسُّد

من القياس العقليّ». إلّا أنه سها عن ذكر موضوع الكتاب الرابع ، عن «صحّة المسيحيّة».

## ثانيًا - تحليل الكتاب الأوّل: في التوحيد

١ - «إن الأشياء المحلوقة قد تدل على معرفة حائقه ». وعند التفكيريكتشف الإنسان أن الله أبدي قديم أزلي ، خالق ضابط ، قوي سيّد ، فوق الوقت والزمان والمكان (٢ - ١٠). وأنَّ الكلّ به كان ، وإليه محتاج ، وفيه قوامه ، وإليه مصيره (١١ - ١٣).

٢ - ثمّ إنّ الله «واحد في جوهريّة ذاته ، متكلّم حيّ في معاني صفاته» (١٥). فإن قيل إنّ الله واحد أحد من جميع الجهات (١٦) ، يقال : هذا لا يصحّ. لأنّ «الواحد يوصَف على ثلاثة وجوه : في الجنس ، وفي النوع ، وفي العدد» (١٧). فيثبت عندئذ المؤلّف أنّ الله ليس واحداً في الجنس (١٨ - ٢٠) ، ولا في العدد (٢١ - ٢٨) ، ولا في النوع (٢٩ - ٣١).

٣ – وجدير بالذكر أنّ الكتاب ناقص ، لفقدان ورقات من المخطوطة الأمّ. وأغلب الظنّ أنّ المؤلّف أوضح في هذه الصفحات أنّ الله واحد من جهة وكثير من جهة أخرى .

#### ثالثًا - تحليل الكتاب الثاني: في التثليث

١ - إثبات الثالوث عقلاً

١ - يجب التمييز بين الأسماء المفردة المرسلة ، والأسماء المضافة (١ - ٢). فالأولى قائمة بذاتها ،

٩٣ الفصل السابع

مثل : أرض وسماء ونار (٣-٤). والثانية منسوبة إلى غيرها ، مثل : العالم والعِلْم ، البصيروالبصر، الحكم والحكمة (٥ – ٦).

٢ – وهل صفات الله «ملازمة لجوهريّته في أزليّته ، أو إنّا اكتسبها له اكتسابًا »؟ (٩) فصفتا الحياة والكلام أزليّتان ، لأنّه لا يجوز «أن يُقال : «إنّ الله كان ، طرفة عين ، خلوًا من حياة وكلام » ، لأنّه متكلم حيّ لم يزل » (١٤) . أمّا صفة الخَلْق فغير أزليّة ، لأنّ البريّة ليست أزليّة (١٥ – ١٨) ، ولا يُمكن وصف الله بأنّه خالق قبل أن يخلق (١٩ – ٢٣) ، وإنّا يقال إنّ له القدرة على الخلق فأظهرها حيث شاء (٢٤ – ٢٧) . فالأولى طباعيّة ملازمة له ، والثانية فعليّة مكتسبة (٢٨ – ٢٧) .

٣ - حيّ ومتكلم من الأسماء المضافة ، لا المفردة (٣٠ - ٣٤). ولمّا كانت أزليّة ، فهي في خاصّية ذات الله ، من جوهره وسوسه (٣٥ - ٤٠). ولا يمكن أن تكون أبعاضًا من كامل ، فهي إذًا كاملة من كامل (٤١ - ٤٣).

٤ – هاتان الصفتان إمّا مفترقة متباينة ، أو مأسورة متّصلة ، أو مفترقة مأسورة معًا (٤٤ – ٤٥).
 ولا يمكن أن تكون مفترقة ، لأنّ هذا يناقض كون الله غير محدود (٢٦ – ٤٩). ولا يمكن أن تكون مأسورة ، لأنّ هذا يناقض كونها كاملة من كامل (٥٠ – ٥١). فهي إذًا مفترقة (أو متباينة) مأسورة (أو متّصلة) معًا (٥٢ – ٥٣).

ليس في هذا الوصف تناقض ، «لأنّا إنّما وصفناه باتّصال في الجوهر، وتباين في الأقانيم» (٧٥).

ولا يعني ذلك أن الجوهر غير الأقانيم ، والأقانيم غير الجوهر (٥٨ – ٦٣). وذلك بمنزلة النار ، التي هي نار واحدة ، ذات صفات ثلاث : لهيب وحرارة ونور ، واللهيب علّة الاثنين (٦٤ – ٦٧). «كذلك الأقانيم لا تتجزّأ ولا تتبعّض : متّصلة من حيث اللاهوت ، مميّزة من حيث الصفات » (٦٨).

7 - فإن قالوا: «فليوصَف كلُّ واحد من الأقانيم بصفة خاصية الآخر»، إذ هم إله واحد (٢٩ - ٧٠)، يقال لهم : كلَّ قنوم معتَقَل بخاصّته ، التي بها يتميَّز عن الأقنومين الآخرين ، وكامل بذاته ( ٧٠ - ٧٧). واختلاف خواصّها لا يجعل جوهرها مختلفًا (٧٤). ذلك لأنَ أقانيم الله كاملة بذاتها ، لا يختلف احدها عن الآخر في الكمال (٧٥ - ٧٨) ؛ بينا أقانيم البشر يختلف احدها عن الآخر (٧٩ - ٧٨). لا ، بل الإنسان يخالف نفسه ، ولا يكون أبدًا مسالمًا لنفسه (٨١ - ٨٢) ؛ بينا الله متّفق في كل أنحائه ، (٨٨ - ٨٨) .

 $V - \frac{1}{2}$  فإن قالوا: «لا يكون اتّصال ، إلّا قَبْلَه تبائِنٌ يتقدّمه ؛ ولا تبائِنٌ ، إلا قبْلَه اتّصال سبقه» ((NV)) ، نُجيب عليهم بأمثلة . فالنار تتكوَّن من لهيب وحرارة ونور ((NV)) ، والشمس من قُرْص وحرارة ونور ((NV)) ، والنفس من عقل ونطق وحياة ((NV)) ، ولا يتقدّم شيء شيئًا أخرَ . «وإن كان الإله متعاليًا على الجميع ، فإنّ نطقه (أعني كلمته) وحياته (أعني روحَ قدسه) كاملان من كامل » ((NV)) . وكذلك ، «هل تقدَّم اتّصال الحواس في الجسد افتراقٌ ، أو تقدَّم افتراقَها اتّصال (NV) . فالأقانيم «متّصلة متباينة جميعًا معًا ، من حيث لا يتقدَّم اتّصالَها تبائِن ً . أو تباينة الله السّال المواس » ((NV)) .

٨ - فإن قالوا: «كيف وصفتم الإله بأنّه ذو ثلاثة أقانيم ، بلا زيادة ولا نقص؟» (١٠٥)، نقول: «لأنّ ليس مثله شيء ، وروحَه وكلمته كاملان من كامل» (١٠٨) ، فيجب أن يكون متعاليًا على كلّ تشبيه ومثال ، في صفة الكمال لا النقص (١٠٩ - ١١٢). وهذا ما يتم عند وصفنا إيّاه بأنّه ذو ثلاثة أقانيم في جوهر واحد (١١٣ - ١١٥). والتثليث هو كال صفة الله: «أمّا في الجوهر الواحد ، فلاتفاقها [...] ؛ وأمّا في الثلاثة صفات ، فلانفراد قوام ذات كلّ واحد منها» (١١٦ - ١١٧). وهو كال العدد أيضًا ، إذ فيه زوج واحد وفرد واحد (١١٩). فالقول بالثالوث هو القول الوسط بين الوثنيّ القائل بكثرة الآلهة (إذ نقول بإله واحد) والجاحد كلمة الله وروحه (١٢٠).

9 - فإن قالوا: «أوجبوا لكل صفة من صفات الله (مثل سميع وعليم وبصير) أقنوماً » (١٢٥ - ١٢٥) ، يقال لهم : «إنّا الكلمة والحياة صفات ذاتيّات ، وهؤلاء فِعال صادرة عنها » (١٢٧) . بل إن الله خلق المخلوقات بكلمته وأحياها بروحه (١٣٠ - ١٣٦) . فهذه الصفات الذاتيات مع الله في القيدَم والأزليّة ، وذات كال (١٣٧ - ١٤١) . «ولا يُثنّب كالُها ، إلّا بخواصّها ؛ ولا تتميّز خواصُّها ، إلّا بأقانيمها » (١٤٢) . فهي إذاً أقانيم .

١٠ – «فهذه صفة الثالوث القدّوس ، من القياس العقليّ » (١٤٥).

#### ٢ - إثبات الثالوث شرعًا

١ - إنّ استعال صيغة الجمع في الكتب المنزلة دليل على أنّ الله ليس واحدًا مجرّدًا . يذكر أوّلاً المؤلّف خمس آيات من العهد القديم (١٤٩ – ١٥٣) . فإذا قيل إنّ هذه نون العظمة ، أجبنا : إن تلك الصيغة لا وجود لها في العبري أو السريانيّ أو اليونانيّ (١٥٤ – ١٥٧) . وإن قيل إنّها نون

أجبنا : إن نون الجمع تنطبق على الإنسان المركّب ، لا على الله البسيط (١٥٨ – ١٦١). إنّها نون العظمة ، أجبنا : إنّ نون العظمة تليق بالملوك ، لأنّهم يعملون من خلال جيوشهم - ١٧٤) ؛ أمَّا الله ، فلا حاجة به الى من يعضده ، بل هو الذي يعضد الكلّ ، وهو الواحد القدير (١٧٥ – ١٨٣).

- فالله إذًا ليس واحدًا مجرَّدًا. «إنَّ بكلمة الله خُلقت السموات ، وبروح فيه جميعُ جنودها» (٦/٣٣) (١٨٣). وكلمة الله كاملة من كامل (١٨٧ – ١٨٨) وروح الله كامل من كامل (١٩٧ – ١٩٨) وروح الله كامل من كامل – ١٩٣) ومُحي (١٩٤ – ١٩٧). وقد أشار أشعيا إلى الثالوث بقوله : «قدّوس قدّوس ، الربّ الصباؤوت »، ممّا يدلّ على التثليث في التوحيد (١٩٨ – ٢٠١). ولا يقال إنَّ كتب محرّفة ، إذ هي عندنا وعند اليهود أعدائنا سواء (٢٠٢ – ٢٠٢). ٢٠٤ لوك

## ُثُو بولس البوشيّ بأبي رائطة التكريتي

- إنّ قسمًا كبيرًا من هذا الكتاب الثاني مقتبس بتصرُّف من «رسالة في الثالوث المقدَّس» في السرياني حبيب بن خدمة ، المعروف بأبي رائطة التكريتي ، الذي عاش نحوسنة ٨٠٠ م. رهذه الرسالة الدكتور جورج جراف سنة ١٩٥١ ، مع ترجمة ألمانيّة (١) وإذا قارنًا نصّ بولس برسالة أبي رائطة ، اتّضح أنّ بولس البوشي اختصر الرسالة ، لا سيّمًا بحذف الأمثلة التي أبو رائطة .

مّاكان عبد المسيح بن إسحٰق الكندي قد نقل جزءًاكبيرًا من رسالة أبي رائطة هذه ، في ردّه لدالله بن إسماعيل الهاشميّ (٢) الذي صنَّفه نحو سنة ٨٢٥م ، تساءلنا هل نقل بولس البوشي

Georg GRAF, Die Schriften des Jacobiten Habib Ibn Hidma Abū Rā'ija. coll. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Louvain 1951),vol. 130 (texte arabe), p. 1-26; vol. 131 (tard. allemande), p. 1-31.

راجع «رسالة عبدالله بن إسمُعيل الهاشميّ إلى عبد المسيح بن إسحْق الكنديّ يدعوه بها إلى الإسلام، ورسالة عبد المسيح إلى الهاشميّ يردّ بها عليه ويدعوه إلى النصرانية»، طبع بنفقة الجمعيَّة الانكليزيَّة المعروفة بجمعيَّة ترقيَّة المعارف المسيحية (لندن ١٨٨٥).

هذا النصّ من أبي رائطة رأسًا ، أو من خلال ردّ الكندي على الهاشمي . ولكن المقارنة الدقيقة بين النصوص الثلاثة أثبتت أنَّ بولس البوشي لم يلجأ إلى الكندي لاقتباس ما اقتبسه ، وإنَّا اعتمد على أبي رائطة. والدليل على ذلك اتّفاق أبي رائطة التكريتي وبولس البوشي على بعض الجُمَل لم ترد عند الكندي (٣) .

٢ – وإليك أنموذجًا يوضَح أسلوب بولس البوشي في اقتباسه ، كما أنَّه ببيِّن أنَّ نصَّ بولس البوشي الذي ننشره هنا، وإن اعتمد على مخطوطٍ واحد، إلَّا أنَّه أفضل وأنقح من رسالة أبي رائطة التكريتي المنشورة، في كثير من المواضع.

## أبو رائطة التكريتي (١)

فلوكان وصفه اياه بالاتصال والافتراق جميعًا مها فها أي في الوجه الذي نصفه به متصلاً ماسورًا به ایضًا نصفه مباينًا مفارقًا كان لعمرى تلسبًا علمنا في عقولنا .

فاما اذا وجد الامر بخلاف ما ظننتم والغى على غير ما توهمته قلوبكم

## بولس البوشي

٤ُ هُ لَأَنَّه ، لوكان وصْفُنا إيَّاه بالاتصال والتباين جميعًا ، على الوجه الذي نصفه به متّصلاً مأسورًا أيضًا ، ثمَّ نصفه متباينًا متفارقًا، لكان، لعمرى!، يكون لكم اتساع في المقال علينا.

> ٥٥ فإذا كان الأمرُ وُجد على غير ما ظَنَنْتُم،

راجع مثلاً بولس البوشي ٢ /١٨٧ - ١٨٨ = أبو رائطة ص ٢٢ / ١٥ - ١٧ ، بينا الفقرة ناقصة في الكندي (٣ ص ۲۲/۲۳ – ۲۲/۲۳.

راجع أبا رائطة التكريتي ص ٦/١١ – ١٥. (٤

فانا نقذف بالقطن ونضرب بالساط من الصوف المنقوش.

فالواصل الينا من الم. ضربتكم مثل الذي يصل من الريح الساكنة الهادبة الى العالي من الصنوبر.

لانا انما وصفناه باتصال في الجوهر وتباين في الاشخاص اي الاقانيم.

فان انكروا هذه الصفة لاشتباهها عليهم وقالوا ان هذه الصفة شيء مختلف

لان من كان جوهره غير اقانيمه واقانيمه غير جوهره لم يكن في الصفة ولكن مختلفة غير ملاوم.

فإنّا نُقذَف منكم بالقطن، ونُضرَب بالسياط من العِهْن المنفوش.

٥٦ والواصل إلينا من أَلَم ضَرْبكم، مثل الذي من الريح الساكنة إلى العالى من الصَّنوبَر!

٧٥ لأنًا إنَّمَا وصفناه
 باتصالٍ في الجوهر،
 وتبائنٍ في الأقانيم.

هإن أنكرتم هذه الصفة ،
 لاشتباهها عليكم ،
 وقلتم : «هذه صفة شيء مختلف!
 لأنَّ مَن كان جوهره غير أقانيمه
 وأقانيمُه غير جوهره ،
 لم يكن متّفقًا ،

بل مختلفًا غيرَ ملائم».

٣ - وكان من الممكن ذكركلَّ النصوص التي اقتبسها بولس البوشي من رسالة أبي رائطة التكريتي. إلّا أتّي رأيتُ
 أن أكتني بإعطاء جدولٍ ، أذكر فيه المراجع فقط ، بُغية الاختصار. فإليك هذا الجدول.

| <b>بولس البوشي</b> (الكتاب الثاني) | أبو رائطة التكريتي (صفحة وسطر) |
|------------------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                |
| 30 - 47                            | 19 - 7/11                      |
| ٦٧                                 | 19 - 14/14                     |
| ٧٤ - ٦ <b>٩</b>                    | 1/18 - 11/14                   |
| PV - YA                            | ٣/١٥ - ١٥/١٤                   |
| $\gamma \lambda - \gamma \lambda$  | A - £/10                       |
| AV                                 | 14 - 14 / 10                   |
| 90 - 91                            | (راجع ۱/۱٦ – ٦)                |
| 1.4 - 41                           | 17 - 1 - 17                    |
| 1.0                                | 14 - 12/14                     |
| 1.7                                | A/1A                           |
| ۱۱۰ – ۱۱۰ أِب                      | 1/19 - 1/14                    |
| ۱۱۲ – ۱۱۳ أب                       | ٤ - ٢/١٩                       |
| 111/ - 110                         | v - o/19                       |
| 119                                | 9 - V/19                       |
|                                    |                                |
| 107 - 129                          | v - x/x.                       |
| 10/ - \o\$                         | (راجع ۱۱/۲۰ – ۳/۲۱)            |
| $\lambda \circ t = trt$            | (راجع ۳/۲۱ – ۱۱)               |
|                                    |                                |
| 115 - 114                          | 11 - 9/77                      |
| 19· - 1AV                          | W/YW - 10/YY                   |
| Y·· - 19A                          | V - W/YW                       |
| 7.5 - 4.4                          | (راجع ۲۳/۱۱ – ۱۷)              |

#### رابعًا – تحليل الكتاب الثالث: في التجسّد

١ – لمّا اشتد عصيان البشر، فرض نفسيًّا وأشرف على الموت الروحي، احتاج إلى الطبيب الحقيقي، إلى خالقه، فتعاهده بتجسُّده (١ – ٧). فتجسّد الكلمة الذاتية الأزلية، شعاع ضياء المجد الدائم، الذي هو نور من نور وإله حقّ من إله حقّ (٨ – ١٤). والكلمة مولود غير مخلوق، إذ شاء أن يتجسد من مريم البتول وإن كان أزليًّا (١٥ – ١٩).

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

٣ - وإن قيل: «كيف يمكن أن يحتص التجسله بالابن، دون الآب والروح؟ فقد تجزّأ الله!»
 (٤٠)، يقال: كما أن حرارة الشمس فقط هي التي تتجسم في الأشجار والأشياء (دون قرص شمس وضيائها)، كذلك اختص التجسله بالكلمة الأزلية، ولم يفترق من الآب والروح (٤١ - ٥٠). وإذا كانت حرارة الشمس لا تفترق عن قرصها وضيائها عندما تتجسم في العناصر، فكم بالأحرى يتم ذلك للكلمة الأزلية (٥٥ - ٦٣).

٤ - وإن قالوا: «ما الدليل على أنّ هذا المتجسّد هو القوّة الخالقة للخلائق؟» (٦٤)، يقال لهم : «أفعاله تدلّ على أنّه إله، تلك الآيات التي عملها بأمر قاطع»، كما قال: «إذا لم تؤمنوا بي، فأمنوا بأعالي» [ يوحنا ٣٨/١٠] (٣٥ - ٧٤). والكلمة لم يزل أزليًّا ، بلا ابتداء ولا انتهاء، بعد تجسّده، من كما كان قبل تجسّده (٧٥ - ٨٣).

٥ - وإن قيل: «ما الذي اضطر الله إلى التجسُّد؟» (٨٤)، يقال: هذا الذي اضطره إلى خلق آدم، ألا وهو جوده وتفضّله؟ (٨٥ - ٨٦). نعم، إن الله جوّاد متفضِّل أزليًّا، وإنّا أظهر جوده وتفضُّلَه بالفعل لمّا خلق البريّة، بلا حاجةٍ منه إليها (٨٧ - ٩٢). وكذلك «تعاهد البريّة بالخلاص، ليس لحاجةٍ منه إلى التجسُّد، بل تفضلًا منه عليها» (٩٣ - ٩٤).

٦ - فإن قالوا: «لماذا لم يُرسل ملاكًا من دونه ، لخلاص شعبه؟» (٩٥) ، يقال: لأن خالق

البريَّة وحده يستطيع أن يُصلح بريَّته (٩٦ – ٩٧). أمّا الورطة التي وقعت فيها البشريّة ، والعلّة التي أوجبت التجسُّد ، (٩٩) ، فها هي : «إنّ الله ، لمّا خلق آدم وجعله في الفردوس ، نهاه عن أن يأكل من عود المعصية قائلاً : «في اليوم الذي تأكل منه ، موتًا تموت » (تكوين ٣/٣) » (١٠٧ – ١٠٨). «فعند أكله من الشجرة ، نزع الله منه في ذلك الوقت روح قدسه » (١١٦). فهات آدم الموت المعقول ، أي فقد الحياة الأبديّة ، وعاش مثل البهائم ، فاقدًا مجده وبهاءه الأوّل (١١٨ – ١٢٨). ثم مات الموت المحسوس ، ورجع إلى ترابه ، ونسله من بعده (١٢٣ – ١٢٤). ولم يقدر «مَن أتى من نسله ، من النبيّين والصديّيقين ، أن يوصل الينا الحياة الأبديّة ، لكونها لم تكن في جوهره » (١٢٥ – ١٢٢). «لأنّ الحياة التي بلا انتهاء ، لم تكن إلّا للذي بلا ابتداء (١٢٧) ، ولم يكن كذلك إلّا الله الكلمة (١٢٧) .

٧ – ولم يوصل الله الينا الحياة الأبدية بلاهوته ، «لأنّا لسنا من ذلك الجوهر الحالق الأزلي» (١٣٠). فتجسد الله ، وأوصل الحياة الأبدية الى ذلك الجسد باتحاده به (١٣٦ – ١٣٢) و «أوصلها إلينا ، كافّة المؤمنين به ، باكنسبة لذلك الجسد المأخوذ منّا » (١٣٣ ). وقبل الآلام الواجبة علينا ، وهو غير متأكم بلاهوته ، ليخلّص نفوسنا المعتقلة منذ البدء بالمخالفة (١٣٤ – ١٤١). «فخلّصها بالعدل ، لا بالقهر» (١٤١). ثم غلب الموت ، «وثبّت رجاء الحياة والقيامة لكافّة البشر» (١٤٦). «فلم يكن أهلاً للقيامة بالكلّية ، سوى الجسد الذي اتّحد به الربّ. وصار رئيس الحياة وأربون القيامة لنا أجمعين ، نحن كافّة المؤمنين به » (١٥١ – ١٥٢). وهكذا «خلّص الشبه بشبه» (١٥٧).

٨- ثم زاد فضله ، وشاء أن تكون تلك الحياة الأبدية ، فينا ، بالكمال والحق ، طبيعة (١٥١ - ١٦١). فأعطانا أولا روح القدس بالمعمودية ، هذا الروح الذي نزعه من آدم يوم أكل من عود المعصية (١٦٢ - ١٦٤). ثم زادنا تفضّلاً ، فأعطانا جسد المحيي ، حتى تكون الحياة الأبدية في جوهرنا ، لا غريبة منّا. لذلك قال : «من أكل جسدي وشرب دمي ، يشت في وأنا فيه» [ يوحنا ٦/٦٥] (١٦٥ - ١٧٣). «فن تناول باستحقاق وإيمان ، فهو يحل فيه ، ويعطيه الحياة التي أعطاها للجسد المتحد به » (١٧٨). فإن لم يحل في الإنسان ما هو أشرف منه (أي روح القدس والأسرار المقدسة) ، فليس له نصيب في الملكوت. لأنّ المسيح خلّص نفوس من ماتوا على رجاء موعده ببذله ذاته عنهم ، وخلّص نفوس المؤمنين بإعطائهم روح القدس والأسرار (١٨٣).

١٠٠ الفصل السابع

٩ – فقد تجسد الإله الكلمة لا لحاجة به الى ذلك ، بل تفضّلاً منه علينا . وكما أوجدنا من العدم
 إلى الوجود ، كذلك أعطانا البقاء الدائم (١٩٣ – ١٩٦) .

### خامسًا - تحليل الكتاب الرابع: في صحّة المسيحيّة

#### ١ - صدق الرسول دليل على صحّة مذهبه

١ – عندما صعد المسيح إلى السموات ، أعطى رسله قوّةً ليبشّرواكافّة الشعوب. وأرسل إليهم موهبة الروح القدس ، فعرفواكلّ لغات أهل الدنيا (١ – ٣). وميَّزهم عن الأنبياء بسبع صفات (٤ – ٦ أ) ، لأنّه «إن عجز شيء منها ، لم يكن رسولاً مُحِقًّا ، مُرسَلاً من الله» (٦).

Y — فالصفة الأولى أنّ الرسول مُرسَل إلى كافّة الأمم ، بينما النبيّ مُرسَل إلى أمّة واحدة (Y). فأنبياء بني إسرائيل تنبّأوا بمجيء السيّد المسيح (Y — Y). فاليهود يُقرّون بأنّ المسيح يأتي وبه الحلاص ، وهم له منتظرون ؛ وأنتم (أي المسلمون) تشهدون أنّه أتى (Y — Y ). أمّا الرسل فأرسلهم المسيح إلى كافّة الأمم ؛ وإلّا «لكان يظلم القوم الذين لم يروهم» (Y ). وكرزوا بالإنجيل في كل الحليقة . فمن آمن كان له الحلاص ، ومن أصرٌ على كفره كان عليه دينونة أبديّة ، بالعدل (Y — Y ).

٣ - والصفة الثانية أن يفهِّم اللهُ الرسل لغات كل الأمم ، ليكلموا كل الناس بلغتهم ، بغير ترجمان فتكون بشراهم بجهارة (٢٧ - ٣٠).

٤ - « والثالثة ، أن لا تكون بشراهم معضودة بالسيف » (٣١). واستعال السيف أو القهر « يدل الله على أن بشراهم لم تكن حقًا » (٣٤). ولذلك « اختار الربُّ قومًا ضعفاء ، فأرسلهم إلى ملوك أكاسرة وولاة جيابرة » (٣٦).

٥ – «والرابعة ، أن لا يكونوا من جنسهم » (٣٧) ، أي من جنس المدعوّين ، لتجنُّب التعصُّب . لذلك كان الرسل غرباء من الأمم ، ومضوا إلى الأجناس البعيدة والأماكن النائية (٣٨ – ٤١) .

٦ - والخامسة ، ألّا يرغّبوا الناس في الملذّات الجسديّة (٤٢). فأمروا مَن كان له نسوة عدّة بأن يتمسَّك بواحدة ، ومَن يقدر على حفظ البتوليّة بالتمسّك بها ، ومَن له مال بأن يواسي الفقير. بل إنّ

بعضهم «وزّعوا ما يملكوا ، ورفضوا العالم بالكلّيّة » (٥٠) ، «ليعلم كلُّ مَن له فهم أنَّ رجاءهم في العالَم العالم الع

٧ – والسادسة ، ألّا يكون المبشّرون أغنياء» (٤٥) ، ولا ذوي إرهاب وسلطة (٥٥). «لئلًّا يعوقهم شيء عن البشرى بالإنجيل» (٥٧).

 $\Lambda - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000$ 

 $\mathbf{9} - \mathbf{0}$  وإن قال قوم «لم نعاين الرسل أوّلاً» ، يقال لهم : إنكم تشاهدونهم في الشعوب المختلفة الثابتين على إيمانهم اليوم ( $\mathbf{0} - \mathbf{0}$ ). وقد كملت هذه الصفات السبع في رسل المسيح ( $\mathbf{0} - \mathbf{0}$ ).

# ٢ – شهادة الكتب المنزلة والعقل وآيات المسيح دليل على صحة مذهبه

- ١ «كلّ مذهب يكون من الله تتبعه ثلاث علامات:
  - كتاب منزل ، يشهد به قبل إتيانه ،
    - وآیاته حاضرة تثبّت برهانه،
- وقياس عقليّ يستدلّ به على صحّة بيانه» (٩٠ ٩١).

٢ – وقد تحققت هذه العلامات الثلاث في المسيح. فالكتب المنزلة (الناموس والأنبياء) شهدت له (٩٢). وصنع هو آيات بسلطان ، بل أرسل رُسُله فصنعوها باسمه (٩٣ – ٩٥) ؛ والآيات لا تكون إلّا باسم إله (٩٦). ويشهد العقل بأنّ المسيح إله ، لأنّه صنع ما يلائم الخالق ، من المشي على البحر وشفاء الأعمى وإشباع الجاهير وإقامة الموتى (٩٧ – ١٠٣).

١٠٢

۳ – ولذلك شهدت له جميع الخلائق أنّه الرب (۱۱۱)، من ملائكة (۱۰۶ – ۱۰۳) وشياطين (۱۰۷) وإنس (۱۰۸ – ۱۱۰۰).

٤ – فقد ثبت لنا المذهب من العلامات الثلاث ، وثبتت لنا بشرى الرسل من الصفات السبع (١١٢ – ١١٣). فيجب علينا أن نقفو آثار الرسل الصادقين وخلفائهم في الإيمان ، لنحيا بحياتهم (١١٤ – ١١٦).

## الفصت لالمثامِن

## أضوافي علوة سرالنجت

لقد حلّلنا المقالة فقرةً فقرةً ومقطعًا مقطعًا تحليلاً دقيقًا ، لنرى تسلسل الأفكار وارتباطها بعضها ببعض . والآن نريد تسليط الأضواء على الكتاب الثالث ، بل على أربعة فصول من هذا الكتاب ، لنرى عمق تفكير بولس البوشيّ اللاهوتيّ . وقد حصرتُ بحثي على الفصل الأوّل والخامس والسادس والثامن (١١) .

#### ١ - التجسّد عهد جديد بين الله والبشر (الفصل الأوّل)

لماذا تجسَّد الله؟ لشفاء الخليقة المريضة. إذ قد «اشتدَّ الداء، وكثر السقم، وتزايدت العلَّة» (٤)، و«أدنف المريض» (٥).

لذلك ، «احتاج إلى غاية العلاج» (٥ ب). ولمّا كان الله هو «الطبيب الحقيقيّ ، مشفى النفوس والأجسام» (٥ جـ) ، كان هو وحده قادرًا على أن يُصلح صَنْعته (٦ ب). وأمَّا العلاج ، فهو «تجسُّد الإله الكلمة» (٥ د).

«وهكذا الخليقة، لمّا هلكت، احتاجت إلى **تعاهُد** الخالق (له المجد!)» (٧).

وكان اللهُ قد تعاهد خليقته «بالناموس والأنبياء، والوعد والوعيد» (١ ب). إلّا أنَّ الحليقة عصت خالقها وفسدت، فاحتاجت إلى تعاهُدٍ نهائيّ.

هكذا وضع بولس البوشيّ التجسُّد في ضوء التعاهد، إذ هو العهد الجديد بين الله والبشر. وسيعود إلى هذه الفكرة في الفصل السادس (راجع رقم ٩٣ و٩٧).

الما كانت جميع مراجع هذا الفصل خاصة بالكتاب الثالث ، لم أكرر ذكر الكتاب في كل مرجع . فأقول ٤ ،
 أي رقم ٤/٣ . وذلك تخفيفاً للنصّ .

#### ٢ - سرّ التجسُّد وسرّ الخلق (٢) (الفصل الخامس)

من أوّل جملة ، يوضّح المؤلِّف في الفصل الخامس العلاقة الوثيقة الموجودة بين سرّ التجسُّد وسرّ الخلق. فإذا سأل المعترض : «ما الذي اضطرّ الله للتجسُّد؟» (٨٤) ، نجيبه بسؤال آخر فنقول : «ومَن الذي اضطَّره لخلقه آدم وذرّيته؟» (٨٥).

والجواب على السؤالين واحد ، إذ إنّ سرّ الخلق وسرّ التجسُّد ينبعان من نبع ٍ واحد ، وهو «جود الله وتفضُّله» (٨٦).

\* \* \*

ومن وراء ذلك فكرة مهمّة. وهي أنّ التدبير الخلاصيّ لا يبدأ بالتجسُّد، وإنّا يبدأ بالخق. أي أنّ التجسُّد تكملة وتتمّة للخلق، وهو يكلّل عمل الله الأوّل.

فكما أنّ الله خلق الإنسان العتيق في بداية العالم ؛ كذلك خلق الإنسان الجديد ، خلقًا روحيًا ، في بداية العهد الجديد.

فقد اتّخذ الخلق معناه الكلّيّ بإتيان السيّد المسيح، وأصبحت الخليقة كلّها خليقة جديدة مقدّسة.

ولهذه الفكرة أهميّة بالغة في الحوار مع المسلمين. فإذا كان التجسُّد مكمِّل الخلق ومُظهر غاية جود الله وتفضُّله ، فهو إذًا ضروريّ لمَن اعترف بأنّ الله خَلَق العالَم. وقد أوضح هذا المعنى أبلغ توضيح الفيلسوف السريانيّ الشيخ أبو زكريّا يحيى بن عديّ (٨٩٣ – ٩٧٤ م) ، وتلميذه البعيد صفيّ الدولة أبو الفضائل ابن العسّال في مقالة ألّفها سنة ١٢٣٩ م.

## ٣ - تفضُّل الله وجوده (٣) (الفصل الخامس)

إِنَّ الفكرة الأساسيّة ، في هذا الفصل الخامس ، هي فكرة الجود والتفضُّل.

ويتّضح ذلك في الأسلوب ، بل وفي اللغة . فترى المؤلّفَ يكرّر الألفاظ والعبارات التي تدلّ على جود الله ، تكرارًا يكاد يكون مُملاً .

٢ ) هذا القسم مقتبس ممّا كتبتُه في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٥.

۳ ) راجع ما كتبتُه في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٥ – ٢٦.

فيقول: إنّ الله أظهر جودَه (٨٦ و٩٢)، وكرمَه (٩٢)، وتفضُّلَه (٨٦ و٨٩ و٩٠ و٩٠ و٩٠). وفي النّان (٩٢)، والجوّاد (٨٧ و٨٨)، والمتفضِّل (٨٧ و٨٨ و٩٢).

فانظر كيف ردّد هذه الألفاظ ١٣ مرَّة في بضعة أسطر!.

فالله إذًا جَوّاد ، ولا جوّاد بالحقيقة سواه . والجوّاد يجود بأفضل ما عنده . وأفضل ما عند الله ذاته تعالى . فالله إذًا يجود بذاته الإلهيّة . وذلك يتمّ بتجسُّده .

ذاك هو المنطق الإلهيّ ، الذي يفوق كلَّ عقل ، ويتعدَّى كلَّ إدراك. منطق المحبّة الإِلهيّة! لأن الله محبّة!

هَكذا كان آباؤنا في الإيمان يفسّرون إمكانيّة التجسُّد، بل وضرورة التجسُّد، لغير المسيحيّين. وهكذا فسّرها يحيى بن عديّ والصفيّ ابن العسّال. فما أجمل هذا التفسير، وما أعمق هذا التفكير!

#### ٤ - هل الله محتاج إلى التجسُّد ومضطرُّ إليه؟ (٥) (الفصل الخامس)

وقد يخطر اعتراض على بال بعض المعترضين. فيقول: إن كان اللهُ مضطرًّا إلى التجسُّد، فقد نفى عن نفسه الحرّيّة والاقتدار، وأصبح محتاجًا إلى شيءٍ ما. وإذاكان ذلك كذلك، فقد فَقَد اللهُ أهمَّ مُيّزات الإلهُيّة.

لذلك يؤكد بولس البوشيّ أنّ الله خلق البريَّة «ليس لحاجة منه إليها ، بل تفضُّلاً منه عليها» (٩٠). وكذلك «تعاهد البريَّة بالخلاص ، ليس لحاجة منه إلى التجسّد ، بل تفضُّلاً منه عليها» (٩٤). فإنّ الله فعل ذلك «من حيث لم يكن هو محتاجًا إلى شيءٍ منه ، بل لتفضُّله » (١٦٠). ويختم المؤلّف بحثه في التجسُّد بقوله : «فهذا علّة سبب تجسُّد الإله الكلمة : لا لحاجة له بذلك (...) ، بل تفضُّلاً منه علينا » (١٩٣).

فإنَّ اللَّهَ لا يحتاج إلى البريَّة لأنَّه هو « المعتلي على الحاجة والمكان والزمان ، لروحانيَّته » (رقم

٤) ومَن تصفَّح فهرس المفردات الذي ألحقناه بالمقالة يلاحظ أن لفظ «التفضَّل» أتى في ٩ مواضع. وجدير بالله كر أن هذه المواضع تقع كلّها في الكتاب الثالث، في الكلام عن التجسُّد، إذ التجسُّد نتيجة تفضُّل الله.
 راجع رقم ٨٦/٣ و ٩٩ و ٩٩ و ٩٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥

٥) راجع ما كتبته في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٦ – ٢٧.

١٠٣

٨٤/٢)، ولأنَّ «حاجة الكلّ إليه، وهو **غيرُ محتاج ٍ إلى ما لديه**» (رقم ١٢/١). فالحليقة هي التي تحتاج إلى الله<sup>(٦)</sup>.

وإذاكان اللهُ يحتاج إلى الخليقة ، فليس كاحتياج المفتقِر إلى المقتدِر . وإنّا هو محتاج إليهاكاحتياج الجوّاد القدير إلى المخلوق الفقير!

والخليقة «مضطّرة إليه» تعالى (٩٤)، و«محتاجة مضطرّة إلى تجسُّده» (١٠٥). أمّا الله، فغير مضطرّ. وإذا قيل إنّه مضطرٌّ إلى التجسُّد، فمن اضطرار المحبّة والجود والتفضّل، كما رأينا (٨٤ – ٨٨). إذ إنّ الله، في ذاته، هو المحبّة.

#### ٥ - تجسَّد الخالق ليُصلِح الخليقة (٧) (الفصل السادس)

يفتتح المؤلِّف الفصل السادس بتأكيد المعاني التي ذكرها في الفصل السابق ، فيربط سرّ الخلاص بالخَلْق. فكما أنّ الله **حَلَق البريّة** بنفسه ، لا بواسطة ملاك ؛ كذلك ينبغي أن يُ**صلح الخليق**ة بنفسه ، لا بواسطة ملاك ؛ كذلك ينبغي أن يُ**صلح الخليق**ة بنفسه ، لا بواسطة ملاك (٩٦ – ٩٧).

ويوضَّح أيضًا وجهًا آخر من العلاقة القائمة بين الخلق والخلاص. إذ يُفهَم ، ممّا يقوله في رقم ٩٦ ، أنّ هدف الخلاص هو «إصلاح الخليقة». لذلك كان ضروريًّا أن يتجسَّد هو بنفسه ، لا ملاك من دونه ؛ «لأنّ الصَّنْعة ، إذا فسدت ، لا يقدر أن يُصلحها إلّا صانِعُها» (٦).

وقد عبّر المؤلّف عن الخلاص هنا بمعنى «الإصلاح»، أو «إصلاح الصنعة الفاسدة»، وهي إشارة إلى الخطيئة. ووازى بين خُلْق البريّة وإصلاح الخليقة.

فالحلاص إذًا يكمّل الحلق ويُصلحه بعدما فسد. وإذا كان الحلقُ نابعًا من تفضُّل الله تعالى ، «فمِن كمال تحنُّنه وصَنْعته للخلاص » (٩٧). لذلك ، «شاء بتحنُّنه (٨) أن يتجسَّد» (١٣١).

۲ ) راجب رقم ۳/۵ و۷ و ۹۱ و ۱۰۰ .

٧ ) راجع ما كتبته في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٣٧.

٥ وردت كلمة «تحتُّن» ثلاث مرّات في المقالة ، وذلك في الكتاب الثالث فقط ، ممّا يؤكّد الصلة الوثيقة بين التجسُّد وتحتُّن الله على البشر. راجع رقم ٩/٣ و٩٧ و ١٣١ . وقارن ذلك بما جاء في الحاشية الرابعة عن «التفضُّل».

#### 7 - الله لا يقهر الإنسان (٩) (الفصل السادس)

وقد يعترض معترض فيقول: «كيف لم يصنع [الله ] ما يشاء، بالقهر؟ لأنه قادر» (١٠٠). أي أنّ الله كان يستطيع أن يخلّص الخليقة ويُصلحها، دون أن يتجسَّد هو. بمجرَّد كلمة من فيه، أو إرادة من مشيئته.

ولكنّ الله لم يرضَ أن يقهر الإنسانَ. ولأنّ اللهَ «قويٌّ لا يُقهَر، سيّدٌ لا يسوده شيء » (١٠/١)، ولأنّ الكلمة الأزليّة هي «القوّة التي لا تُقهَر» (٣/١٠)، فلا أحد ولا شيء يستطيع أن يقهره. وإنّا محبَّتُه وتفضُّلُه دفعاه إلى قهر ذاته، أي إلى التجسُّد، بل إلى قبول الآلام (١٠٠). «فلمّا شاء أن يقبل هذه الأشياء، لم يُمَانعُه شيء، ولم يعسُر عليه، لكونه أخيرًا يُظهر الغَلَبة» (١٤٠).

«وهكذا ، خلَّص النفوسَ المعتقلَة منذ البدء ، التي تسلَّط عليها الشيطان بالمخالفة. فخلَّصها بالعدل ، لا بالقهر» (١٤١). وإلّا ، لصار «مثلَ ملوك الأرض ، الذين يسودون أعداءهم بالقهر» (٣١/٤).

\* \* \*

فالله إذًا عادل ، لا قاهر. لا يستخدم قوّته وقدرته لقهر الإنسان. وهذا المبدأ اللاهوتيّ ، مبدأ «عدل الله» ، شائع في الكنيسة القبطيّة في العصور الوسطى. فإنّ ساويرس بن المقفع ، أسقف الأشمونَيْن (بالقرب من مَلّوي في صعيد مصر) في القرن العاشر ، كثيرًا ما يعرض هذه الفكرة . وإليك مقتبسات من «كتاب إيضاح تأنُّسِ ابن الله وصَلْبه» (١١) .

يقول ساويرس ، بأسلوبه الشعبيّ المألوف ، تبسيطًا للمعاني اللاهوتيَّة ، إنَّ إبليس اعتمد على عدل الله للاحتيال على آدم وحوَّاء . فها هو إبليس يقول في نفسه : «أنا استكبرتُ ، وتشبَّهتُ بالله ، فأسقطني بعدله ، كما أسقطني بعدله ، كما أسقطني بعدله .

٩ ) راجع ما كتبتُه في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٧ – ٢٨.

۱۰) راجع رقم ۱۳٤/۳ – ۱۳۹.

١١) راجع «كتاب الدرّ الثمين، في إيضاح الدين»، تأليف المثلَّث الطوبى، السعيد الذكر، العالِم العلاّمة، الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين بمديريّة المنيا، المعروف بابن المقفع. طُبع على نفقة مرقس جرجس (القاهرة ١٩٢٥). انظر المقالة الثانية، ص ٣٧ – ٩٨.

۱۲) أي: «آدم وحوّاء».

١٠٨

أريد أن (١٣) أحتال عليهها ، حتّى يفعلا كفعلى ، اختيارًا لا اضطرارًا (١١٤) .

ثمّ يشرح ساويرس كيف احتال إبليس على آدم أبينا ، وحاول أن يقتله . فيقول : «فأراد إبليس أن يأخذ روحَه (١٥) ، ويُحدرها إلى الجحيم . فمسكه الربُّ المسيح ، بقوَّة لاهوته ؛ وربطه ، من أجل أنّه حضر (١٦) ليقتل جسده . فقتله المسيحُ ، في دية (١٧) قتله . ونهب آدمَ وجميعَ ذرّيّته من حبه ، بعدل بغير قهرٍ ، في دية قتله ، كما كان إبليسُ أخذهم (١٨) بغير قهرٍ ، (١١) .

فإنّ الصراع بين المسيح وإبليس يجب أن يتمّ « بعدل ، بغيرقهر » . و يحقّ للمسيح أن يقتل إبليس « في دية قتل » آدم . وكأنّ آدم من عشيرة الله ، فيدافع الله عنه ، بالمسيح . فيكون المسيح جُعل فِداه ، ففداه .

ثمّ يختم بولس البوشيّ هذا الفصل السادس بالعودة إلى ما قاله آنفًا ، من أن الله ، إذاكان قد قهر ذاته ولم يقهر الإنسان ، فذلك لأنّه كان يعلم أنّ الخليقة محتاجة إليه . «لأنّ الخليقة ، لو لم تكن مختاجة مضطرّة إلى تجسُّده ، لم يكن ينصنع شيئًا من ذلك » (١٠٥) .

ولكي لا يظنَّ أحدُّ أنَّ الله كان مضطرَّا إلى ذلك اضطرارًا خارجيًّا كرَّر المؤلِّف ما قاله آنفًا ، مِن أنّ الله فعل ذلك «مِن حيثُ لم يكن هو محتاجًا إلى شيءٍ منه ، بل لتفضُّله» (١٠٦).

٧ - إِنَّ الله لم يصنع شيئًا عبثًا (٢٠) (الفصل السادس)

إنّ مِن أجمل ما يقوله بولس البوشيّ قوله : «إنّ الله (جلَّ ثناؤه !) لم يصنع شيئًا عبثًا ، وإنَّ حال تجسُّده لم يكن عبثًا ، كما تزعمون » (١٠٣).

١٣) سقطت «أن» في الطبعة.

١٤) راجع «كتاب الدرّ الثمين» (أنظر حاشية ١١) ص ٤٢ سطر ٥ إلى ٨.

<sup>10)</sup> أي: «روح آدم».

١٦) أي: «حضر إبليس».

١٧) في الطبعة: «فدية» (عوض «في دية»).

١٨) أي: «أخذ آدمَ وجميعَ ذرّيّته».

١٩) راجع «كتاب الدرّ الثمين» (أنظر حاشية ١١) ص ٤٧ سطر ٨ إلى ١٢.

<sup>·</sup> ٢) راجع ما كتبتُه في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٩.

أي أَنَّ الله ، لمّا قرَّر خلاص شعبه ، لم يكن يعبث . وإنّا التزم بنفسه ، وتحمَّل هو نتيجة عبث الإنسان ، فقرّر أن يتجسّد ، وتجسَّد .

كما قال بولس الرسول:

«إذ هو في صورة الله، لم يكن يعتدّ مساواته لله اختلاسًا.

> «لكنَّه أخلى ذاته ، آخذًا صورة عبدٍ ، «صائرًا في شبه البشر ،

وموجودًا كبشر في الهيئة » (٢١) .

وقول بولس البوشي «إنّ الله لم يصنع شيئًا عبثًا» يُذكّرنا بما قاله السيّد المسيح للقدّيسة كاترينة السيانَبة ، إذ قال لها: «ليس عبثًا أحببتُك ِ! » . كما يُذكّرنا بما جاء في القرآن الكريم: «أَفَحَسِبتم أنّمًا خلقناكم عبثًا؟» (سورة المؤمنون ١١٥/٢٣).

فإنّ الله لم يُحبَّنا عبثًا ، أوكلامًا ، بل فعلاً . كما قال يوحنّا الحبيب : «بهذا قد عرفنا المحبّة : أنّ ذاك قد بذل نفسه من أجلنا ، فيجب علينا أن نبذل نفوسنا من أجل الإخوة . (...) أيّها الأبناء ، لا تكن محبّتكم بالكلام ، ولا باللسان ، بل بالعمل والحقّ» (٢٢) .

فالحياة المسيحيّة تتَّسم بسمة الجدّيّة والالتزام ، لا العبث والكلام. والمحبّة تتمّ بالعمل ، لا بالقول. وقد شبع مجتمعنا من «الكلام». فَلْنتمثّل بالمسيح ، الذي لم يكن تجسُّدُه عبثًا (١٠٣)، لكي «لا يكون قولُ الله باطلاً» (١١٠).

٨ - مات آدم الموت المعقول ، فأعاد له المسيح الحياة بالتجسيُّد (١٣٦) (الفصل السادس)
 يميّز بولس البوشيّ بين الموت المحسوس والموت المعقول . يقول : « فكما أنّ الموت المحسوس افتراق

۲۱) فیلبّی ۲/۲ – ۷.

۲۲) أولى يوحنّا ١٦/٣ و١٨.

۲۳) راجع ما كتبتُه في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٩ – ٣٠.

١١٠ الفصل الثامن

النفس من الجسم (...)، هكذا نفهم عن الموت المعقول أنَّه افتراق روح الله من نفس الإنسان» (١١١ و١١٣).

فالإنسان مكوَّن إذًا من جسم ونفس وروح. وهذا موافق لما جاء في رسالة بولس إلى أهل تسالونيقي : «وإله السلام يقدَّسكم نُفسُه تقديسًا تامًّا ، ويحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم سالمةً بغير لوم ، عند مجيء ربّنا يسوع المسيح » (٢٤) .

ومعلوم أنّ الروح ، في أقوال بولس الرسول ، هي مبدأ الحياة الجديدة في المسيح ، وهي أسمى ما في الإنسان. والروح يجعل الإنسان أهلاً لتقبُّل الروح القدس.

وكذلك يقول بولس البوشيّ إنّ الروح عند الإنسان هي «سبب حياته المؤبدة مع الله» (١١٧)، وبها يكون الإنسان «حيًّا مع الله دائمًا» (١١٧).

فعندما أكل آدم من الشجرة وعصى أمر ربّه ، «نزع الله منه ، في ذلك الوقت ، روح قدسه ، وأفرقها من نفسه » (١١٦). ونتيجة ذلك أنّ آدم «مات بحقّ ، ذلك اليومَ ، الموتَ المعقول » (١١٨). «وهو أشدُّ الموت ، وأشنعه » (١١٤).

من وراء ذلك نظرة فلسفيّة. فالنفس هي مبدأ اتّحاد الإنسان بذاته، وعندما يفقد الإنسان نفسه، يموت «الموت المحسوس» الظاهري. أمّا الروح، فهي مبدأ اتّحاد الإنسان بالله، وعندما يفقد الإنسان روحه، يموت «الموت المعقول» (۲۰) الحقيقيّ.

ونتيجة ذلك أنّ آدم «أُفقد ذلك المجد والبهاء ، الذي كان له أوّلاً » (١٢٢). «وهكذا نسلُه من بعده صائرون إلى التراب مثلَه ، تابعون أباهم » (١٢٤).

ومَن الذي يُعيد لنا ، نحن نَسْل آدم ، الحياة الأبديّة ؟ الأنبياء والصدّيقون ؟ كلاَّ ! « لم يقدر أحدُّ منهم بالجملة (٢٦٠ أن يُوصل إلينا الحياة المؤبَّدة ، لكونها لم تكن في جوهره » (١٢٥ – ١٢٦) . ذلك « لأنّ الحياة التي بلا انتهاء ، لم تكن إلّا للذي بلا ابتداء » (١٢٧) . و « لم يكن كذلك إلّا الله الكلمة » (١٢٧) .

هكذا أوضح المؤلّف ضرورة تجسُّد الله الكلمة ، دون غيره من البشر أو الملائكة .

۲٤) أولى تسّالونيقي ٢٣/٥.

٢٥) إنّ لفظة «المعقول» تترجم عادةً في النصوص الفلسفيّة لفظة λογικάν، وتعني «الروحيّ».

٢٦) أي: «إطلاقًا، بتاتًا».

### ٩ - القربان المقدّس تكملة للتجسُّد (٢٧) (الفصل الثامن)

يؤكد المؤلِّف، في الفصل الثامن، العلاقة الوطيدة الموجودة بين سرّ التجسُّد وسرّ القربان المقدس. فيقول: «لأنّ لاهوته (٢٨) المتّحد بجسده هو قد اتّحد بهذا الخبز المقدّس، وصيَّره جسده، بحقّ لا بشبه» (١٧٣). ففي التجسُّد تمّ الاتّحاد الأقنوميّ، وفي القربان يتمّ أيضًا الاتّحاد الأقنوميّ.

« فمن تناول باستحقاق وإيمان ، فهو (٢٩٠ يحلّ فيه ، ويُعطيه الحياة التي أعطاها للجسد المتّحد به» (١٧٨). فالمسيح يتّحد إذًا بالمتناوِل ، كما اتّحدت الكلمة الأزليّة بالجسد المأخوذ من مريم. ويصبح شيئًا واحدًا معنا.

وهذا الاتّحادُ اتحادُ جوهريّ. إذ الحياة الأبديّة «تصير في جوهركم ، لا تكون خارجة عنكم ، ولا غريبة منكم » (١٧٠) ، بحسب تفسير المؤلّف لقول المسيح : «إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه ، فليس لكم حياة أبديّة فيكم » (١٦٩).

وكما أنّ الله خلق الإنسان بتفضَّله ، ثمَّ بتحثُّنه عليه اتَّصل بجسدنافتجسَّد ، كذلك «شاء أن يجعل لنا الشركة والصلة مع ذلك الجسد المقدّس [...] ، حتّى تكون تلك الحياة المؤبَّدة ، التي صارت لذلك الجسد (٢٦٠) ، تصير فينا ، بالكمال والحقّ ، طبيعةً » (١٩٩٩ و ١٦٦١) . فبالتناول يُصبح جسد المسيح ، «بالكمال والحقّ ، لا بالشبه طبيعتنا وجوهرنا» .

\* \* \*

ثمّ إنّ الله كان قد «نزع [ هبة الروح القدس ] من آدم ، يومَ أكل من عود المعصية » (١٦٢). وكان قد اضطّره تفضُّلُه إلى أن يتجسّد لإصلاح الخليقة. «فأعطانا أوّلاً [ هبة ] روح القدس بالمعموديّة » (١٦٢) ، «ثمَّ بعد ذلك زادنا تفضُّلاً عمّا كان آدم فيه قبل المخالفة ، فأعطانا جسده المحيي » (١٦٥). فأصبحت حالنا أفضل من حال آدم في الفردوس ، ممَّا أوحى إلى الكنيسة الغربيّة بأن تنشد ، ليلة القيامة ، نشيدًا يقول : «يا للخطيئة السعيدة ! ».

٧٧) لقد ذكرتُ هذا المعنى بإيجاز في «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ١١٩.

۲۸) أي: «لاهوت المسيح».

۲۹) أي: «المسيح».

٣٠) أي: «جسد المسيح».

١١٢ الفصل الثامن

فالمسيح خلّص بتجسُّده جميع البشر، ليس الحاضرين من الصدّيقين فقط، وإنّا مَن سبقه وعاش على رجاء موعده، جاء وخلَّص نفوسهم، ببذله ذاته عنهم» (١٨٨). أمّا المؤمنون، فأعطاهم أسراره المقدَّسة لحياتهم (راجع ١٨٩).

وبالقربان المقدّس أصبح لنا نصيب وميراث في ملكوت السموات. يقول بولس البوشي : «فَمَن ليس له حظ الإيمان به (۱۲۱) ، وقبول المعموديّة ، والشركة في سرايره المحيية ، فليس له بحق حظ ولا نصيب في إرث الحياة الأبديّة ، بل هو غريب منها بالكلّيّة » (۱۸۳ – ۱۸۶). وذلك لأنه ، «إن لم يحل في الإنسان ما هو أشرف منه (وهو الروح القدس ، والسراير المحيية التي للإله الكلمة) [...] ، فليس له نصيب ولا ميراث في تلك الملكوت المؤبّدة » (۱۸۲ – ۱۸۲).

## الخلاصة: لأهوت «التفضُّل»

لقد سلَّطتُ بعض الأضواء على مفهوم بولس البوشيّ لسرّ التجسّد. وكان أملي أن أُظهر قدرة مؤلّفنا على التفكير اللاهوتيّ ، وعمقه . وفي رأيي أنّ أدلّ دليل على مقدرة بولس البوشيّ اللاهوتيّة يكن في بساطة لاهوته ، ووضوحه ، وقوّته الشخصيّة على تركيب المعاني بعضها ببعض .

و يمكننا تلخيص الفكرة اللاهوتيّة التي عرضها المؤلِّف هنا بكلمة واحدة : التفضُّل . فالتفضُّل سرّ تصرُّف الله مع البشر . وهو الذي جعل الله يخلق البريّة ، ثمّ جعله يتجسّد لإصلاح بريّته بعد أن فسدت ، ثمّ جعله يهب الروح القدس والميلاد الثاني (راجع ١٦٣) بالمعموديّة ، وأخيرًا جعله يهب جسده في القربان المقدّس . فهو سرُّ واحد : سرُّ محبّة الله للبشر . وهذا السرّ هو الذي يفسر جميع «أسرار» المسيحيّة : سواء كان سرّ الحلق أو التجسُّد أو الفداء ، أو كان سرّ العاد أو القربان .

فانظركيف ربط بولس البوشيّ بين جميع أسرار الإيمان ، شارحًا إيّاها بتفضَّل الله. فقد أظهر الله تفضُّله في النهاية ، ببذل ذاته في القربان. فالقربان . المقدّس تكملة لتجسُّد المسيح ، به أتمّ الله تفضُّله على البشر. والتجسُّد تكملة لخلق الإنسان .

٣١) أي: «بالمسيح».

## الفصل الختاية كيف نفل هنده المفالت "

ممًّا لا شكَّ فيه أنّ هذه المقالة لبولس البوشيّ ، وإن كانت قدكُتبت منذ نحو ٧٥٠سنة ، إلَّا أنّها ما زالت مناسبةً لاحتياجاتنا الروحيّة المعاصرة ، قادرةً على تجديد فكرنا اللاهوتيّ ، وكأنّها وُضعت لنا اليوم .

فإنْ قرأتَها عاجلاً أو ساهيًا ، لنَ تستفيد منها . وإن قرأتَها كنصٍّ قديم ٍ لا حياة له ، لن تستفيد منها .

ولكن مَن قرأها معتبرًا أنّها موجَّهةٌ إليه شخصيًّا ، سيجد فيها ما يُعينه على إصلاح حياته ، والقيام برسالته المسيحيّة بروح مجدّدة .

### توضيح ذلك ممَّا جاء عن «مميّزات الرسولُ»

ولكي أوضّح رأبي ، سأسوق للقارئ مثالاً من الجزء الأوّل من الكتاب الرابع ، حيث يعرض بولس البوشيّ الصفات السبع الأساسيّة ، التي يتميّز بها كل رسول حتّ عن غيره من الرسل أو الأنبياء.

ولمّاكان كُنْه الموضوع وجوهره ذكر صفات الرسول الكامل المحقّ (رقم 7/٤)، فالمقالة مناسبة أُوّلًا لآبائنا المطارنة والأساقفة، خلفاء الرسل. ثمّ لإخوتنا الكهنة، وهم المرسّلون إلى الشعب ببشرى الإنجيل. وأخيرًا لجميع أبناء المعموديّة، إذ إنّ كلاً منّا رسولٌ للمسيح في محيطه.

ا راجع سمير خليل: «مقالة لبولس البوشيّ في صحّة مذهب النصرانيّة»، في مجلّة «صديق الكاهن» ١٨ (١٩٧٨) ص ١٣٣ - ١٣٩، لا سبًا ما كتبتُه في ص ١٣٥ - ١٣٦.

١١٤ الفصل الختامي

لذلك ، على كلّ واحد منّا أن يتساءَل : هل تمَّت فيَّ تلك الصفات السبع التي تحدّد الرسول؟ وكيف؟

١ – هل أنا مثلاً رسولٌ حقًا ، أتوجَّه في خدمتي إلى الجميع ، دونَ تمييز؟ أم أنا نبيّ ، أخصّ بخدمتي طائفتي ، وكأنّي مرسكٌ إليها فقط؟! (٢) .

٢ – هل أتفتّح على جميع العقليّات، وأحاول أن أتفهّم (بصدق وأمانة) مفاهيم كلّ فئة من فئات الشعب، ومشاعرهم، ومشاكلهم، الخ؟ أم أتجاهلها، كسلاً منّي، أو عندًا، أو تمسُّكًا بآرائي، طالبًا من غيري (أو من الرعيّة، إن كنتُ راعيًا) أن يتفتّح هو على عقليّتي ومفاهيمي ومشاعري...؟ (٣).

٣ – هل أتخلّى فعلاً عن كلّ سلطة بشريّة (من مال ، وسمعة ، وهيبة ، ...) ، كي «يكون عظمُ القوّة من الله ، لا منّا» (أن كنتُ راعيًا)؟ أم القوّة من الله ، لا منّا» (أن كنتُ راعيًا)؟ أم أرغب في أن أكون معتبَرًا ، ذا مال وجاه وسمعة وهيبة ... ، فأتكبَّر وأتعزَّز ، وأرغب في أن أُخدَمَ وأُبجَّل ، لا في أن أخدم وأتواضع ؟ (٥) .

وهلمَّ جرًّا ...

\* \* \*

ويا حبَّذا لو تأمَّلنا مقالة بولس البوشيّ هذه ، في هدوء وإنعام نظر ، آخذين كلَّ يوم نقطة من هذه النقاط ، فنطبّقها على حياتنا اليوميّة ، الكهنوتيّة أو العلمانيّة . هدانا الله تعالى إلى ما فيه الخير !

 $Y = \sqrt{2}$  ) راجع صفة الرسول الأولى ، رقم  $\sqrt{2}$ 

٣ ) راجع صفة الرسول الثانية ، رقم ٢٧/٤ – ٣٠ . ومن الواضح أنّ هذا المعنى المذكور هنا هو المقصود من تعلّم لغات الشعوب ؛ كما يقول المؤلّف «ليكلّموا كلّ الناس بلغتهم» (رقم ٢٩/٤).

٤ ) ٢ قورنتس ٧/٤. مذكور في رقم ٧٥/٤.

٥ ) راجع صفة الرسول السادسة، رقم ٤/٤ - ٥٨.

## القسنم التاني

نصر المعتالة في الشليث والنجسد وصعة السيعية



## فخططالقكالة

## الكتاب الأول: في التوحيد

| 18-1                  | ما يُستدل به على معرفة البارئ                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| m1 - 10               | البارئ واحد في ذاته، متكلّم حيّ في صفاته              |
| Y · - 1 A             | ١ – الله ليس واحدًا في الجنس                          |
| YA - Y1               | ٢ – الله ليس واحدًا في العدد                          |
| <b>41</b> - 49        | ٣ – الله ليس واحدًا في النوع                          |
|                       | (الباقي مفقود)                                        |
|                       | الكتاب الثاني: في التثليث                             |
|                       | المقدمة (مفقودة)                                      |
| 154-1                 | الجزء الأوّل: إثبات التثليث من القياس العقليّ         |
| <b>v</b> - <b>1</b>   | الأسماء المفردة والمضافة                              |
| ٤ - ٣                 | ١ – الأسماء المرسلة أو المفردة                        |
| V — 3                 | ٧ – الأسماء المضافة                                   |
| <b>*</b> V - <b>^</b> | صفات الله، منها أزليّة ملازمة لجوهريّته، ومنها مكتسبة |
| 18 - 17               | ١ – الله «متكلّم» و«حيّ» منذ الأزل                    |
| YV - 10               | <ul> <li>٢ – ولكن الله «خالق» عند خلقه فقط</li> </ul> |

| 11 - 10                | أ – ليست البريّة أزليّة                           |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 74-14                  | ب – لا يمكن وصف الله بأنّه خالق، قبل أن يخلق      |
| 7V - YE                | ج - الخلاصة                                       |
|                        |                                                   |
| £4 - 47                | «حيّ» و«متكلّم» أسماء مضافة وصفات كاملة من كامل   |
| me - m.                | ١ – حيّ ومتكلّم من الأسماء المضافة                |
| <b>٤</b> ٣ – ٣٥        | ۲ – حيّ ومتكلّم صفات كاملة من كامل                |
|                        |                                                   |
| or — ££                | «حيّ» و «متكلّم» صفات متباينة متّصلة جميعًا معًا  |
| 89 - 87                | ١ – هذه الصفات ليست مفترقة غير متّصلة             |
| 01-00                  | ٧ – هذه الصفات ليست متّصلة غير متباينة            |
| 04 - 04                | ٣ – هذه الصفات ليست متصلة متباينة                 |
|                        |                                                   |
| 7h - 01                | هذه الصفات متَّصلة في الجوهر، متباينة في الأقانيم |
| $\circ \lor - \circ f$ | ١ – ليس في هذا الوصف تناقض                        |
| 1° - 7°                | ٣ – ذلك لا يعني أنّ جوهر الله غير أقانيمه         |
| 77 - 78                | ٣ - مثال النار                                    |
|                        |                                                   |
| 17 - 79                | كلّ أقنوم كامل، ومباين للآخر بخاصّة               |
| V\$ - V1               | ١ – كلَّ أقنوم يُعرَف بخاصّة                      |
| V A0                   | ٢ – أقانيم الله كاملة ، بخلاف البشر               |
|                        |                                                   |

مخطط المقالة مخطط المقالة

```
٣ - الإنسان مخالف دائمًا نفسه ، سن الله
                                               متَّفق في كلِّ أنحائه
    \Lambda \Lambda = \Lambda \Lambda
                            الأقانيم متّصلة متباينة جميعًا معًا ، بحيث لا يتقدّم
                                          اتصالها تبانُزُ، أو تبائنها اتصال
1.8 - AV
                                                        ۱ – مثال النار
    \Lambda A - \Lambda \Lambda
                                                     ٧ - مثال الشمس
           ٩.
                                                    ٣ - مثال النفس
    94 - 91
                                                    ٤ – مثال الحواس
  1.1 - 91
                                       الله ثلاثة أقانيم، بلا زيادة ولا نقص،
175 - 1.0
                                                     وهذا كمال أنواع العدد
                                 ١ – الثالوث جعل الله متعاليًا، في صفة
                                        الكمال، على كلّ المخلوقات
  110 - 1.4
                                   ٢ - كون الله واحد وثلاث هو الكمال
  119-117
  ٣ – القول بالثالوث هو القول الوسط بين الوثنيّ والجاحد ١٢٠ – ١٢٤
                            الكلمة والحماة أقنومان، نخلاف الصفات الأخرى
125 - 170
                          ١ - الكلمة والحياة صفات ذاتيّات تصدر عنها
                                                 الصفات الأخرى
  177 - 171
                                           ۲ – وهي صفات ذات کال
  121 - 144
                                                ٣ – فهي لذلك أقانيم "
   125 - 124
```

18V - 180

خاتمة الجزء الأوّل

 الجزء الثاني: إثبات التثليث شرعًا
 ١٠٤٠ – ١٤٩

 استعال صيغة الجمع في الكتب المنزلة
 ١ – ١٤٩

 ١ – ذكر النصوص الكتابيّة
 ١٥٣ – ١٤٩

 ٢ – نون العظمة لا وجود لها في العبريّ
 ١٥٧ – ١٥٤

 ١ – نون الجمع لا تنطبق على الله الواحد الأحد المجرّد ١٥٨ – ١٦١
 ١٦١ – ١٦٢

 ١ – نون العظمة لا تنطبق على الله القدير
 ١٥٠ – ١٦٢

 ١ – نون العظمة تنطبق بحقّ على الله القدير
 ١٥٠ – ١٠٤

 ١ – نون العظمة تنطبق على الله القدير
 ١٥٠ – ١٠٤

## أُدلّة كتابيّة على وجود الأقانيم الثلاثة ١ – كلمة الله كاملة من كامل ٢ – روح الله كامل من كامل ٣ – روح الله كامل من كامل ٣ – وهو روح مُحيي ٤ – دليل كتابيّ على التثليث في التوحيد ٥ – ولا يمكن أن تكون كتب الأنبياء محرَّفة

## الكتاب الثالث: في التجسّد

| مقدّمة الكتاب الثالث                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ – ضرورة التجسُّد لشفاء البشر                                                                                                                                                  |
| ٧ – وصف الكلمة الإلهيّة                                                                                                                                                         |
| ٣ - الكلمة مولود غير مخلوق                                                                                                                                                      |
| *                                                                                                                                                                               |
| الجزء الأوَّل: كيف تجسَّد الله الكلمة؟                                                                                                                                          |
| كيف يحلّ الإله في المرأة التي خلقها؟                                                                                                                                            |
| ١ – حلّ في العذراءكُما كلّم موسى في العوسجة                                                                                                                                     |
| ٧ – كيف تكون العذراء مثل العوسجة؟                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 |
| كيف يختص التجسُّد بأحد الأقانيم فقط ؟                                                                                                                                           |
| كيف يختص التجسُّد بأحد الأقانيم فقط؟<br>١ – المقدّمة                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                               |
| ١ – المقدّمة                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>١ - المقدّمة</li> <li>٢ - مثال الشمس: حرارتها وحدها تتجسّم في الأشياء</li> </ul>                                                                                       |
| <ul> <li>١ – المقدّمة</li> <li>٢ – مثال الشمس: حرارتها وحدها تتجسّم في الأشياء</li> <li>٣ – فعل الخالق أعظم من فعل المخلوقات</li> </ul>                                         |
| <ul> <li>١ – المقدّمة</li> <li>٢ – مثال الشمس: حرارتها وحدها تتجسّم في الأشياء</li> <li>٣ – فعل الخالق أعظم من فعل المخلوقات</li> </ul>                                         |
| <ul> <li>١ – المقدّمة</li> <li>٣ – مثال الشمس: حرارتها وحدها تتجسّم في الأشياء</li> <li>٣ – فعل الحالق أعظم من فعل المحلوقات</li> <li>٤ – توضيح فعل الابن في التجسّد</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                 |

104 - 104

٤ - الخاتمة

| 3A - PY1  | الجزء الثاني: لماذا تجسَّد الله الكلمة                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 4£ - 1£   | ما الذي اضطرّ الله إلى التجسُّد؟                          |
| 17 - 18   | ١ – ارتباط سرّ التجسد بسرّ الحلق                          |
| 94 - 14   | ٢ – أثبت اللهُ جودَه وتفضُّلَه بخَلْقه البريّة            |
| 98 - 94   | ٣ – أثبت الله تفضُّله بتجسُّده                            |
| 179 - 90  | لماذا لم يُرسل الله ملاكًا أو نبيًا من دونه، خلاص العالم؟ |
| 94 - 90   | ١ – المقدّمة: الخالق وحده قادر على إصلاح خليقته           |
| 1.7 - 91  | ٢ – ما هي الورطة التي وقعت فيها البشرية؟                  |
| 178 - 1.4 | ٣ – عندئذٍ حكم اللهُ بالموت على آدم وذرّيّته              |
| الموت     | ٤ – الخلاصة: لا يستطيع إنسان أن يخلُّص البشر من           |
| 179 - 170 |                                                           |
| 197 - 14. | الجزء الثالث: ما هي ثمار التجسُّد؟                        |
| 101 - 14. | أوصل اللهُ إلينا الحياة الأبديَّة                         |
| 144 - 141 | ١ - باتحاده بالجسد                                        |
| 187 - 178 | ٣ – بقبوله الآلام الواجبة علينا                           |
| 107 - 128 | ٣ – بقيامته من بين الأموات                                |
|           |                                                           |

جعل الله لنا شركة مع جسد المسيح ١ – ١٦٢ – ١٦٤ ١ – هبة الروح القدس بالمعموديّة ٢ – ١٦٥ ٢ – هبة القربان المقدّس ٣ – مَن لا يقبل الروح القدس والقربان، لا يرث الحياة الأبديّة ١٩٢ – ١٩٢

خاتمة الكتاب الثالث ١٩٣ – ١٩٦

## الكتاب الرابع: في صحة المسيحية

الجزء الأوّل: صدق الرسول دليل على صحّة مذهبه ١ - ٨٩

المقدّمة: ميَّز المسيح الرسل من الأنبياء بسبع صفات الرسول مُرسَل إلى كافّة الأُمم، أمَّا النبيّ فهو مُرسَل إلى أمّة واحدة ١ – ١ النبيّ مرسَل إلى أمّة واحدة ١ – النبيّ مرسَل إلى أمّة واحدة ٢ – الرسول مُرسَل إلى كافّة الأمم ٢ – ١ الرسول مُرسَل إلى كافّة الأمم

على الرسول أن يعرف اللغات ليبشِّر بجهارة على الرسول ألّا يعضد بشراه بالسيف على الرسول ألّا يعضد بشراه بالسيف

۲ - آیات المسیح ورسله تشهد به

97 - 94

مخطط المقالة

٣ – شهادة العقل به ٧ – ٣٠

شهدت له الملائكة والشياطين والإنس

١ – شهادة الملائكة ١٠٦ – ١٠١

٧ – شهادة الشياطين

۳ – شهادة الناس ۳ – ۱۱۰

خاتمة الكتاب الرابع: صحّة المسيحيّة الكتاب الرابع:

## عنوان مَقُالننا في المخطوط

٨٢ أ \* بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد.
 المقالة الأولى (١)

من قول القدِّيس بولس البوشيِّ، أسقف مصر، على معرفة الإله الواحد، والثالوث، والتجسُّد، من القياس العقليِّ.

(١) خ: الأوله.

الكناب الأول في الأومب في الأومب





## الفصل الأواب مَا يُستَدَل به ِ عَلَى مَع فِ الْبَارِئ

إنَّ الأشياء المخلوقة
 قد تدُلُّ على معرفة خالقها،
 والأشياء المُحكثة
 على أزليَّة بارئها.
 والزمنيَّة القائمة
 تدُلُّ على ضباطة (۱) المحتوى علها.

فإن فكَّرتَ في الأزليّ أنّ شيئًا (٢) تقدَّمه ،
 وهو سبب لوجوده ،

واحتوائها، أي ضباطتها،...». فقد ساوى بين الاحتواء والضباطة. لذلك يصف الله بقوله «الضابط الذي لا يُحتوى عليه» (رقم ٩/١ و٣/٢).

۲ ) خ: شیا.

ا وردت كلمة «ضباطة» ثلاث مرّات في مقالتنا:
 هنا وفي رقم ١١٨/٢ و١٤٣/٢. فهو من
 اصطلاحات مؤلِّفنا اللاهوتيّة، إذ لم توجد
 الكلمة في معاجم اللغة. وهي مرتبطة دائمًا
 بالاحتواء. بل إنّ المؤلِّف يقول في رقم ١١٨/٢:
 «ولأجل كالها [ أي : كال الصفات ] ومساواتها

فارتق (٣) بعقلك إلى مَن تقدَّم دَلك الآخَرَ وكوَّنَه .
ثمَّ مَن تقدَّم ذلك الآخَرَ وكوَّنَه .
ثمَّ مَن تقدَّم ذلك الآخَر وكوَّنَه .
ثمَّ مَن واحد (٥) إلى واحد ،
من واحد (١) إلى واحد ،
إلى أبدي لا بدء (١) له ،
إلى أبدي لا بدء (١) له ،
گ قديم (٧) لا يتقدَّمُه شيءٌ ،
أزلي (٨) لا يُحدُّ له زمانُ ،
فات (٩) لا مخلوق ،
ضابط لا يُحتَوَى عليه ،
ضابط لا يُحتَوَى عليه ،
فوق (١٠) لا يُقهَر ،
سيّد (١١) لا يَسودُه شيءٌ ،
فوق (١١) الوقت والزمان والمكان .

١١ «كلُّ به كان ،
 وبغيره لم يكن شيءٌ ممّا كان » (١٣) .
 ١٢ حاجةُ الكلِّ إليه ،
 وهو غيرُ محتاج ٍ إلى (١٣) ما لَـدَيه .

| ٩ ) خ: خالقًا.  | A. THOMPSON        |
|-----------------|--------------------|
| ١٠) خ: قويًا.   |                    |
| ١١) خ: سيدًا.   | AND REAL PROPERTY. |
| ١٢) في الهامش.  |                    |
| ۱۳) يوحنّا ۳/۱. |                    |
| ١٣ ب) خ: ل.     |                    |

٣ ) خ: فارتقي.

٤ ) خ : هك*دي .* 

 <sup>)</sup> خ : واحدًا .

٦ ) خ: بدو

٧ ) خ: قديمًا

٨ ) خ : ازليًا .

۱۳ به قوامُ الكلّ ، وهو بارئهم ومُحْييهم ، ثمّ إليه (۱۱) مَصيرُهم (۱۰) .

18 فهذا ما يُستَدَلُ (١٦) به على معرفة البارئ، له المجدُ إلى الأبد! آمين.

١٤) خ: واليه (بواو صغيرة).

١٥) راجع سورة ق (وهي الخمسون في العدد) الآية
 ٢٤: «إنّا نحن نُحيي ونُميت، وإلينا المصير».

١٦) خ : يدل (تكرر هذا الخطأ في رقم ١٩/٤، بيناكتبت الكلمة صحيحةً في رقم ١٠٧/٢)

# الفحة الله الفحة المارئ واحد في ذات المارئ واحد في ذات منكم من في في ضيفانه

١٥ وقد يُقال أيضًا:

﴿ إِنَّهُ وَاحَدُّ (١٧) في جَوَهُريَّةُ ذَاتُهُ ، مَتَكَلِّمُ حَيُّ (١٨) في معاني صفاته».

١٦ فإنْ قال قائل:

«إِنَّه واحدُ أحدُ ، في وجهٍ واحد»،

١٧ يُقال له:

«إنَّ الواحدَ يوصَف على ثلاثة وجوهٍ: في الجنس، وفي النوع، وفي العدد » (١٩).

١٧) خ : واحدًا.

١٨) خ: حيًّا (وفي الهامش «حيًّا»

Topica VII,1, éd. BEKKER 152 B. 30-32 وأيضًا في الكتاب العاشر من «ما بعد الطبيعة » فونضًا في الكتاب العاشر من «ما بعد الطبيعة ). Métaphysica X, 3, éd. BEKKER) (راجع : 205 a 32-b3

١٩ هذه المعاني الثلاثة للواحد هي التي ذكرها أرسطو
 في الكتاب السابع من «الطوبيقا» (راجع :

## ١ - الله ليس واحدًا في الجنس (٢٠)

الفصل الثامن من دراستنا.

١٨ فإنْ قالوا: «في الجنس»،
 صار واحدًا عامًا، بأنواع شتَّى.
 ١٩ فإنَّ حُكْمَ الواحد في الجنس
 هو الذي يضُمُّ أنواعًا (٢١) كثيرةً مختلفة.

۲۰ وذلك ما لا يجوز
 في صفة الله (عزَّ وجلَّ).

وقد ذكر الكندي، فيلسوف العرب الجنس أو في النوع، في «المقالة في التوحيد» المتوفّى سنة ٨٧٣م، هذه المعاني الثلاثة للردّ على المثالوث، فردّ عليه الفيلسوف يحيى بن عدي الثالوث، فردّ عليه الفيلسوف يحيى بن عدي المتوفّى سنة ٩٧٤م، راجع «مقالة يحيى بن عدي ( ٩٧٤م) في التوحيد» دراسة وتحقيق عدي ( ٩٧٤م) في التوحيد» دراسة وتحقيق الأب سمير خليل اليسوعي (سلسلة «التراث العربي المسيحي» رقم ٢، جونيه ١٩٨٠)،

## ٢ - الله ليس واحدًا في العدد

۲۱ وإنْ قالوا: «إنّه واحدٌ (۲۲) في العدد» ،
 ۸۲ ب \* فإنَّ ذلك نقضٌ (۲۳) لقولهم
 «إنَّه واحد ليس مثْلَه شيءٌ » (۲٤) !

۲۲ لأنّه لا شكَّ أنَّ كلَّ واحدٍ منكم ،
لو سُئل عن نفسه كم هو ،
لم يَقْدِرْ أَنْ يقولَ [ إلَّا ] (۲۰) إنَّه واحد (۲۲) .

٣٣ فكيف تقبلُ عقولُكم هذه الصفة ،
التي لا تفصِلُ إلهكم (٢٧) عن (٢٨) سائر خَلْقه ؟
٧٤ وكيف زَعَمْتم أَنْ ليس مِثْلَه شيء ،
ولا تصِفُه الواصفون ؟

وإنَّكم (۲۹) ، مع وَصْفكم إيَّاه بالعدد ،
 تَصِفوه بالتبعيض والنُقْصان .

۲۲) خ: واحدًا.

٢٣) خ: نقصًا (وقدكرّر الناسخ هذا التصحيف في

رقم ۲۸/۱ و۲/۹۶).

٢٤) راجع مثلاً سورة الشورى (وهي الثانية والأربعون في العدد) الآية 9: «ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير».

٢٥) خ: (سقط).

٢٦) خ : واحدًا .

۲۷) خ: الأهكم.

۲۸) خ: من.

٢٩) خ: لانكم.

٣٩ أما تعلمون أنّ الواحد في العدد بعضُ العدد ، لا كمالُ العدد ؟! لانّ كمالَ العدد ما عمّ جميع أنواع العدد ، من زوج وفرْد .

۲۸ وهذا نقض (۳۰) لقولكم
 «إنّه كامل ، غير متجزّئ ».

## ٣ – الله ليس واحدًا في النوع (٢١)

إنّه واحدٌ في النوع » ،
 فالنوعُ آحادٌ شتَّى ،
 لا واحدٌ (٣٢) مجرَّدُ (٣٣) ،
 وإنْ كانت (٣٤) في الجوهر والأزليَّة واحدًا.

وقد وَجَب علينا أنْ نسألكم (٣٥):
 «هل (٣٦) تُخالفُ (٣٧) صفةُ الواحد في النوع عندكم
 صفةَ الواحد في العدد؟

٣٤) أي «كانت الآحاد».

٣٥) خ: نسلكم.

٣٦) خ: أهل.

٣٧) خ: يخالف.

٣٠) خ: نقص (وقد كرّر الناسخ هذا التصحيف، كما

قلنا في الحاشية ٢٣).

٣١) راجع الحاشية ٢٠.

٣٢) خ: واحدًا.

٣٣) خ: مجردًا.

ِ «أُو إِنَّا يُقال: واحدٌ في النوع ، وواحدٌ في العدد؟».

(٣٨) ... (إنَّه يُخالف اما ... (٣٨)

٣٨) هنا، بلا شكّ، نقص في المخطوط، ولم يع الناسخ إلى ذلك. فلا ترتبط هذه الكلمات بما يليها، فضلاً عن أنّ توضيح مفهوم التوحيد لم يتمَّ.

والناب النابية المنابعة المناب

## المجزئ الأوّل إثبات الشليث مِن القياس العقاي

# الفصل الأول الأسماء المفرة والمضافة

إ فنسألكم: «هذه الأسماء التي سُمِّي بها،
 أهي ] (١) مُفرَدةُ مُرسَلة،
 أو أسماءُ مُضافةٌ،

تَدُلُّ عَلَى إِضَافَة شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ؟»

ل وقد يجب علينا أنْ ننظُرَ (٢)
 ما الأسماءُ المضافة ،
 وما الأسماءُ المفرَدةُ المرسلة .

ا أضفنا هذه الكلمات ليكمل المعنى . إلّا أنّا لا نزعم لم ٢ ) خ : ننضر.
 أنّ تلك هي العبارة الأصليّة . ثمّ إنّه قد يكون هناك فصل آخر عن التثليث ، سابق لهذا ، ضاع مع ضياع الورقات الناقصة في المخطوط الأصليّ .

### ١ – الأسماء المرسلة أو المفردة

٣ فالمُرسَلةُ قولُ القائل: «أرض» و «سماء» و «نار» (۳). ع فهذه الأسماءُ مُفرَدةً مُرسَلة، كلُّ منها بذاتها ، لا تضافُ إلى غيرها.

#### ٧ - الأسماء المضافة

• فأمَّا الأسماءُ المضافةُ المنسوبةُ إلى غيرها ، فكالعالِم والعِلْم، والبصير والبَصَر، والحكيم والحكمة ، وما أشبه ذلك . ، فالعالِمُ عالِمٌ بعِلْمه (٤) ، والعِلْمُ علْمُ عالِمٍ. والحكيمُ حكيمٌ أَحَكمته، والحكمةُ حكمةُ حكيم .

٧ وهكذا (٥) القولُ فيما كان نظرًا (١) لما وصَفْنا، [ ولم نصفه ] (٧) لكي لا يخرُجَ بنا اتّساعُ الكلام إلى الكثرة ، فنضطرُّ السامعين إلى مَلَله (٨) واستطالته (٩).

٩ ) خ : واستفالة .

٧ ) خ: (سقط). ٣ ) راجع: رقم ٢/٢٧ - ٣٣. ۸ ) خ: مله.

٤ ) خ: يعلمو.

**ە** ) خ: وھكدي.

٦ ) خ: نصير.

## الفصل النتان صفات الله، منها أزلية ملازمة لجوهرينه ومنها مكسّبة

٨ فإذْ قد بيَّنًا ما الأسماء المفردة ،
 وما المُضافةُ المنسوبةُ إلى غيرها ،
 وَجَب أن نسألكم عن الموصوف بهذه الصفات .

١٠٠ هل هي (١٠٠) ملازمة (١١٠) لجوهريّته في \* أزليّته ، أو إنّا اكتسبَها له اكتسابًا واستوجب الوصف بها من بعدُ؟
 ١٠ كما استوجب أن يوصَف له خلقُه وبَرْءُه (١٢٠) ، حيثُ خَلَقَ وبَرأ (١٣٠) ؛
 ١١ وسائر ما لم أذكُره من الأسماء ، قد سُمِّي بها عن (١٤) صفاتها ، وحُكي لافتعالها » .

۱۳) خ : وبري. ۱٤) خ : عند.

١٠) أي «الصفات».

١١) خ: لازمه.

۱۲) خ: ويريه.

## ١ – الله «متكلِّم» و «حيّ » منذ الأزل (١٥)

 ١٢ فإنْ قلتم ، فيما وصَفْتم به [ الله ] (١٦)
 من [ أنّه ] (١٧) حيٌّ متكلّم : «إنَّا اشتُقَّت له اشتقاقًا (١٦٨) من أجل فعله ، لمّا (١٩) أحدث البريّة بالفعل» ٥٠

١٣ يُقال (٢٠): هل (٢١) يجوز (٢٢) أن يُقالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَد كان لا حياة له ولا علم، حتّى صار إذًا الحياةُ والكلمةُ لَدَيه موجودين (٢٣) »؟

١٦) خ: (سقط).

١٧) خ: (سقط).

١٨) خ: استقاقا.

١٩) خ: كا.

۲۰) خ: فيقال.

٢١) خ: قد.

۲۲) خ: یجز.

۲۳) خ: موجودان.

١٥) لقد أوضح هذه الفكرة إيليًا مطران نصيبين (المتوفّى سنة ١٠٤٦ م) في كثير من مؤلَّفاته ، لا. سمًّا في المجلس الأوّل الذي جرى بينه وبين الوزير أبي القاسم الحُسين بن علىّ المغربيّ ، يوم السبت Khalil SAMIR. : راجع ، ۱۰۲٦/۷/۱٦ Entretien d'Elie de Nisibe avec le Vizir Ibn 'Alī al-Magribī, sur l'Unité et la Trinité (introduction, édition critique du texte arabe et traduction annotée, in Islamochristiana 5 (Rome 1979), p. 31-117, ici p. 76-87 ( $N^{\circ}$  93-

139), notamment les N° 105-106 et 122-139.

12 وهذا مُحالٌ من الكلام أن (٢٤) يُقال : «إنَّ الله كان ، طَرْفَة عين ، خلُوًا من حياة وكلمة! ».
لأنَّه متكلِّمٌ حيُّ ، لم يَزَلْ.

٢ – ولكن الله «خالق» عند خلقه فقط

أ - ليست البريَّة أزليَّة

١٥ وإنْ وصَفْتم أنَّ لله خلْقةً وبَرِيَّةً ،
 قبلَ أن يُظهِرَ شيئًا (٢٥) منها بالفعل ،

امّا أن يكونَ اللهُ وحدَه لم يَزَلْ ،
 إمّا أن يكونَ اللهُ وحدَه لم يَزَلْ ،
 وما سواه مُحدَثًا ،
 وإمّا أن يزعَموا (٢٦) أنَّ البَرِيَّةَ أزليَّةٌ غيرُ مُحدَثة .
 فإذًا ، لا مَحالة ، قد يُقال :
 «إنَّ اللهَ كائنُ
 قبلَ أن يُخلَقَ شيءٌ من الخلائق ، موجودٌ (٢٧) ».

۲۲) خ: یزعمون. ۲۷) خ: موجودا.

٢٤) خ: لان.

۲٥) خ: شيا.

#### ب - لا يمكن وصف الله بأنَّه خالق ، قبل أن يخلق

١٩ إِلَّا أَنْ يقولوا (٢٨):

«من أجل أنَّه قادرٌ [ على ] (٢٩) أن يخلُقَ ، إذا أراد ، فقد وجب أنْ يُوصَفَ بأنَّ (٣٠) له خِلْقةً قبلَ أن يخلُقَ». • ٢ فيُقال : «إنْ كان ، من أجل أنَّه خالِقٌ

ر قيفان . (إن قان على أن يخلُق اذا أراد ، وقادرُ (٣١) على أن يخلُق اذا أراد ، يُوصَف بأنَّ (٣٢) له خَلْقًا (٣٣) لم يَزَلْ ،

٢١ فيوصَف إذًا بأنَّه (٣٤) قد أقام القيامة (٣٠)،

وأحيا الموتى ، وبعَثَ مَن في القبور ، ٢٧ وقد أدخل إلى الجنَّة جميعَ الأبرار ،

وخلَّد في جَهنَّم مَن كان مستوجبًا لها!».

٣٣ مع أنّي لا أظُنُّ أنَّ أحدًا (٣٦) من أهل العقل لعقل لعقل لعنال هذه الصفة.

ح – الخلاصة

إلا أنْ يُقالَ على التحقيق :
 إنَّ لله الاقتدارُ ،
 وهو أزلئُ وحدَه ، ولم يَزَلْ .

٣٣) خ : خلق.

٣٤) خ: انه.

٣٥) لَعْلَهَا ﴿القُنَّامِ ﴾ جمع ﴿القَائمِ ﴾ ، إذ المعنى يقتضي

هنا اسم جمع .

٣٦) خ: احد.

۲۸) خ: ىقولوا.

٢٩) خَ : (سقط ، ولكن راجع رقم ٢٠/٢).

۳۰) خ: (سقط).

٣١) خ: قادر.

٣٢) خ: ان.

الحلقة حيث شاء ،
 ليس من شيء تقدَّمها .
 وإلَّا ، كانت تكون
 أزليَّةً مثله ، غير مخلوقة .
 بل إنَّا أظهرها وكوَّنها ،
 من حيث لم تكن البتَّة إلى الكون ،
 ومن العدم إلى الوجود .

۲۷ فبهذا (۳۷) ، يُعرَف أنَّه خالقٌ ،
وما سواه مخلوق .

٣٧) خ: فبهذه (ثمّ صحّحها).

#### الفص لالثالث

## حَيِّ وَمنكام أَسْمَاء مِضَافَهُ وَصِفَاتُ كَامِلة مِن كَامِل وَصِفَاتُ كَامِلة مِن كَامِل

لا فإن رجَعْتم إلى الحق والصواب ،
 \* وتركتم المراء (٣٨) فها (٣٩) لا تنتفعون (٤٠) به ،

۲۹ وقلتم: «إنَّ هاتين الصفتَيْن مختلفتان:

صفةٌ طباعيَّة ، لم يَزَلْ موصوفًا بها ، ملازمة (٤١) له ، وصفةٌ فعليَّة اكتسبَها اكتسابًا ، وهي صفةُ فعْلِه » ؛

#### ١ – حيّ ومتكلّم من الأسماء المضافة

٣٠ رجَعْنا إلى مسألتنا (٢١) الأولى ، لنسألكم :
 « رأيتم هذه الأسماء التي سُمّي بها .
 [ أهي ] (٣١) أسماء مفرَدةٌ ،
 أم هي دالَّةُ على أسماء مضافةٍ إلى شيء؟ » (٤٤) .

٤٢) خ : مسلتنا .

٤٣) خ: (سقط).

٤٤) راجع رقم ١/٢.

٣٨) خ: المري. ٣٩) خ: فعا.

۸۳ ب

٠٠٠ خ : ىنتفعون .

٤١) خ: لازمه.

إنّا قلتم:
 ( إنّا قلي دالّة على أسماء مفردة » )
 قلنا: إنّا قلد فسَّرنا الأسماء المفردة ،
 صَدْرَ هذا الكتاب ،
 وصَفْنا أنّ المفردة (٥٠) هي كقول القائل «أرض » أو «سماء» أو «إنسان »
 أو «فرس » ، وما أشبه عذلك (٢٠) ؛
 فأمّا المأسورة المنسوبة إلى غيرها ،
 فشل (٧٤) «حيّ » و «عالِم » و «حكيم » (٨٤) .

#### ٢ – حيّ ومتكلّم صفتان كاملتان من كامل

وهو (٥٠) في أزليَّته، وهو (٥٠) في أزليَّته، وهو (١٥) في أزليَّته، والأمرُ على ما وصفنا، والأمرُ على ما وصفنا، والأمرُ على أن تكونَ هذه الأشياءُ المنسوبةُ إليه (أعني: الحياةَ، والعلمَ، الذي هو النطقُ) في خاصِّيَّة ذاته.

و٤) إنّ الكلمات السبع الأخيرة («صدر هذا الكتاب ليلا) خ : ف.
 حيث وصفنا ان المفردة») أُضيفت في الهامش،
 ثمّ أُضيف عليها : «هي. صح».
 ٢٤) راجع رقم ٢/٣ - ٤.
 ٢٤) راجع رقم ٣/٣ - ٤.

المّ الأنّها (٥١) إمّا [في] (٢٥) غيره ،
 كما يُنسب الشريكُ إلى الشريك ، أو منه ، وبه ،
 المّ وأيضًا على وجهين :
 إمّا فعلاً منه ،
 وإمّا يقينًا عنه ،
 وهذه (٣٥) الصفة (٤٥) لزمها (٥٥) من الشُّنعة ما لزمها في موضع ذكرها .

وإمّا أن يكون
 من جوهره وسُوسه (٥٦) ،
 وإن كان أيضًا من جوهره ،
 فذلك على وجهين :
 إمّا كاملُ من كامل ،
 أو أبعاضٌ من كامل .

الأبعاضُ ، فلن تجوزَ في صفة الله (عزَّ وجلَّ) ، فلن تجوزَ في صفة الله (عزَّ وجلَّ) ، لأنَّه متعال (٥٠) عن ذلك (أعني عن (٥٠) التبعيض والتجزيء) .

٥٥) خ: ولزمها.
 ٥٦) أي «الأصل والطبع».
 ٧٥) خ: متعالي.
 ٨٥) خ: (سقط).

<sup>.</sup> ۱٥) خ: و.

٥٢) خ: (سقط).

۵۳) خ: هده.

٥٤) أي «يقينًا عنه».

**٢٤** فإذن ، لا مَحالةً ، إنَّها (٥٩) كاملةٌ من كاملٍ .

٩٥) أي «هذه الأشياء المنسوبة إلى الله» (راجع رقم ٢٧٠٧).

# الفصل الرابع حيّ ومُنكان مُنكِلنان مُنكِلنان مُنكِلنان مُنكِلنان جَميعًا مَعًا

غلا فإذا كان هذا هكذا (٢٠) ، فلا بد أن توصَف : إمَّا مفترقة متباينة ،
 لا اتصال لها ؛
 وإمَّا متَّصلة مأسورة ،
 لا تباين (٢١١) لها ؛
 وإمَّا مأسورة ،
 وإمَّا مأسورة ،

#### ١ - هذه الصفات ليست مفترقة غير متصلة

وإنْ قالوا: «إنَّها مفترقةٌ، غيرُ متَّصلةٍ»، فقد وصفوا اللهَ بأنَّه محدودٌ (٦٢).

٦٢) خ: محدودًا.

،٦) خ : هكدي .

٦١) خ: بيان.

لأنّه لا سبيل أن يكون شيء واحد، بعضه مفارق مباين (٦٣) البعض، بعضه مفارق مباين (٦٣) البعض،
 إلّا وحاجز (٢١) من غير جوهره قد حجز بين بعضه وبين البعض.
 وهذا نقض (٢٦) لما (٢٦) وصفوه (٢٦) به، في صدر هذا الكتاب (٢١٠) :
 (إنّ الله غير محدود ولا مُدرَك (٢٩٠) ».
 لأنّ كلّ محدود بُدرك من الذي يحُدّه.

#### ٢ - هذه الصفات ليست متصلة غير متباينة

• ٥ و إِنْ قالوا: «إِنَّها مأسورةً ؛ مُتَّصلةً ، غيرُ « متباينة » ، كان أيضًا هذا القولُ ممَّا يدعو (٧٠) به إلى نقض قولهم بأنَّها كاملةً من كامل (٧١) .

٦٧) خ: وصفوا.

٨٦) هذا النص يُرجعنا غالبًا إلى الجزء المفقود من المخطوط، قبل رقم ١/٢.

٦٩) خ: مدروك.

۷۰) خ: يدعوا.

٧١) راجع رقم ٢٨/١ و٢٣/٤.

٦٣) خ: متباين.

٦٤) خ: وحاجزًا.

(وفي الهامش «نقص». بخصوص
 هذا التصحيف، راجع الحاشية ٢٣ من
 الكتاب الأول).

٣٦) خ: فيها.

١٥ لأن هذه الصفة صفة أبعاض وأجزاء (٧٢) ،
 لا صفة كال .

#### ٣ - هذه الصفات متّصلة متابنة

الصفتين (٧٤) فإذا هدَمْتَ هاتين (٧٣) الصفتين (٧٤)
 (أعني: التفريقَ وحده، والاتصالَ وحده)
 فبلا شك ، إنَّ الصوابَ في الصفة الثالثة،
 بأنَّها متباينةٌ متّصلةٌ جميعًا معًا.

٧٤ خ: الصفين.

۷۲) خ: واجزاء.

۷۳) خ: هاسين.

# الفصل الناسن منتضلة في الجوهر، منتباينة في الأفاينم

#### ١ - ليس في هذا الوصف تناقض

[ فإن قالوا : ﴿ إِنَّ هذا القول متناقض ! » ، قلنا : إنه غير متناقض . ] (٧٠)

وأذا كان الأمرُ وُجد على غير ما ظنَنْتم ،
 فإنَّا نُقذَف منكم بالقُطْن ،
 ونُضرَب بالسياط من العِهْن (٧٨) المنفوش (٧٩) .

٥٧) لقد أسقط الناسخ سطرًا (أو بضعة أسطر) من (٧٧) خ: ما سوره (ثمّ صُحّحت).
 الأصل، فأكملنا المعنى.
 ٧٦) خ: المنقوش.
 ٧٦) خ: المنقوش.

والواصل إلينا من أَلَم ضَرْبكم ،
 مثلَ الذي من الريح الساكنة إلى العالي من الصَّنوبَر! (^^)
 لأنَّا (^^) إنَّا وصفناه
 باتصالٍ في الجوهر ، وتبايُن (^^) في الأقانيم .

#### ٢ – ذلك لا يعني أنّ جوهر الله غير أقانيمه

٥٨ فإن أنكرتم هذه الصفة (٨٣) ، لاشتباهها عليكم ، وقلتم : «هذه صفة شيء مختلف!
 ٥٩ لأنَّ مَن كان جوهره غير أقانيمه ، وأقانيمه غير جوهره ، لم يكن متَّفقًا ، بل مختلفًا غير ملائم » :

أيقال لكم (۱۸٤): «فهل وصَفْنا جوهَرَه (۱۸۰ غيرَ أقانيمه ،
 وأقانيمَه غيرَ جوهره ، كما زعمتم؟»

۱۶ فإن قالوا: «بلى! قد وصفتم ذلك،
 حيث زعمتم أنَّ وجه اتّصاله غيرُ وجهِ تباينيه (۸۱)،
 ووجه تباينه (۸۷) غيرُ وجهِ اتّصالِه»،

۸۶) خ: لهم. ۸۵) خ: جوهر.

۸٦) خ: تيانه «كذا).

۸۷) خ : تباته .

٨٠) قد يكون ما جاء في رقم ٥٥ و٥٦ مثلٌ شعبيٌّ. ﴿

٨١) خ: لاذ.

٨٢) خ: ويبان (كذا).

٨٣) خ: الصفا (ثمّ صحّحها).

أيقال لهم: الأمرُ على غير ما تذهبون إليه! إنّا وصفنا أنّه متّفقُ متّصِلٌ في الجوهر، ميّنُ مباينٌ في الأقانيم.
 وجوهره هو أقانيمه،
 وأقانيمه هي (٨٨) جوهره،
 من حيثُ اللاهوت.

#### ٣ - مثال النار

75 ممنزلة [ لهيب ] (٨٩) نارٍ منتصب، وحرارة متولِّدة منه، ونورٍ خارج منه.
فالصفاتُ ثلاثةٌ (٩٠)، والنارُ واحدة.

وأَحَدُها علّةُ الاثنين
 (أعني: لهيبَ النار المنتصب هو علَّةُ الحرارة والنور)،
 من حيثُ (٩١١) لا يتقدَّم أحدُها الاثنين.

۸۸) خ: هو.

۸۹) خ : (سقط ، ولكن راجع رقم ۲/۵۶ و ۲/۲۲ و ۸۸/۲ و ۳/۲۱).

**٩٠**) خ: تلته.

<sup>(</sup>۹۱) يستعمل المؤلف عبارة «من حيثُ » ۱۳ مرّة في المقالة. وفي سبعة مواضع تأتي بمعنى «بحيثُ» (إذ هذا اللفظ غير وارد في المقالة) ، كما نرى في هذه الجملة. أنظر أيضًا رقم ۲/۰۸ و ۹۳/۲ و ۹۳/۲ و ۱۰۳/۳ و ۱۰۳/۳ و من حيث « مرّةً بمعنى «إذ» (راجع رقم ۲۰۲/۳).

أنَّ حيثُ يوجَد اللهيبُ ،
 يوجَد معه الحرارةُ والنورُ للوقتِ في جوهره ،
 بلا ابتداء (۹۲) ، ولا زمان يتقدَّم أحدَهم .
 والاثنان مضافان إلى الواحد
 إضافةً جوهريَّة » طباعيَّة .

۸٤ ب

الخلاصة

٨٠ كذلك الأقانيمُ لا تتجزَّأ ، ولا تتبعَّض (٩٣) :
 متَّصلةً من حيثُ اللاهوت ،
 ميَّزةً من حيثُ الصفات ، بلا تجزيء .

### الفصئ لالسادس كُلُّ فِتْنُوم كَامِثْل، وَمُنَانُ لِلْآخَرِ بِخَاصَة

هذه الأقانيمُ الثلاثةُ (٩٤) لإلهٍ واحد، فليوصَفُ كلُّ واحدٍ منها بصفةِ (٩٥) خاصِّيَّةِ (٩٦) الآخر (أي: والدٍّ ومولودٍ ومُنبَثقٍ)، ٧٠ وكلُّ واحدٍ من الحواصِّ يُسمُّ (٩٧) بهذه الأسماء الثلاثة (٩٨) ، حتّى لا يُخالف بعضُها بعضًا (٩٩) ».

> . التلته عنه التلته ٩٥) خ: بصفه.

٩٧) خ: يسمى. ٩٨) خ: التلته.

٩٩) خ: بعض.

رقم ۲/۳۳ و۱۱/۳ و۳/۰۵).

٩٦) كذا – و «خاصيّته » تأتي بمعنى «خاصّة » (راجع

#### ١ - كلّ أقنوم يُعرَف بخاصّة

٧١ يُقال لهم: لو لم يكن، لكلِّ واحدٍ منها، قنومٌ (١٠٠١) كامل (١٠٠١)، مباينٌ (١٠٠١) للآخر بخاصَّةٍ، لكان يصير، لكل واحدٍ منها، كما وصفتم.
٧٧ فأمَّا إذا صار، لكل واحدٍ منها، قنومٌ (١٠٠١) مُعتَقَلٌ (١٠٠٠) بخاصَّته (١٠٠٠)، التي بها يتميَّز، لم يلزَمْ، لكل واحدٍ منها، صفة الأخرى في الخاصِّيّة (١٠٠١).
٧٧ بل كلُّ واحدٍ منها يُعرَف بخاصَّته:
الآبُ بالأبوّة (١٠٠٠)، والابنُ بالولودة (١٠٠٠)، والروحُ القدس بالإنبثاق.

٧٤ وليس اختلافُ خواصِّها بالذي يُصيِّر جوهَرَها مختلفًا.

الحاشية ٩٦)، أو بمعنى «صفة الحناصّة» كما تقول «الجوهريّة» و«الأقنوميّة». ﴿ ١٠٧ خ : بالبوه.

۱۰۸)کذا – وهو اصطلاح لاهوتیّ عند بعض المتکلّمین النصاری، بمعنی filiation ،

لتمييزه عن «الولادة» (راجع ٣/٨١).

١٠٠)خ : قنومًا .

۱۰۱)خ: كاملاً.

۱۰۲)خ: مباینًا.

١٠٣)خ : قنومًا .

١٠٤)خ: معتقلاً.

١٠٥)خ: بخاصيه.

١٠٦) «الخاصّيّة » هنا ، إمّا بمعنى «الحاصّة » (راجع

#### ٢ - أقانيم الله كاملة ، بخلاف أقانيم البشر

٧٥ لأنّه (١٠٩) ، لو كان الله غير متكلّم ، ولا حيّ ، لكنّا (١١٠) نحن أفضل منه ، لأنّا متكلّمين أحياء.

٧٦ وإنْ كان كلمتُه وحياتُه مثلَنا (١١١١) ،
 لكان (١١٢) أُسْوةً بنا (١١٣) .

٧٧ فإذا كان كاملاً (١١٤) ، غير متجزِّئ ، كما يلائمه ، يكون (١٥٠) كلمتُه كاملة ، كما يلائمه ، وحياتُه كذلك .

١٠٩)خ: لان.

١٠٠)خ: كنا (راجع الحاشية ١٦١).

١١١)أي مجرَّد صفات ، لا أقانيم.

۱۱۲)خ: فكان.

۱۱۳)خ: اسوتنا (عوض «أسوة بنا»).

١١٤)خ: كامل.

١١٥)خ: فيكون.

۱۱۲)خ: بميز.

١١٧)خ: كال.

۱۱۸)ځ. کړي. ۱۱۸) أي «ولكن».

۱۱۸ ب) راجع رقم ۱٤٢/۲

١١٩)خ: المالي.

۱۲۰) بخصوص هذه العبارة (أو «يملأ الكلّ»)، راجع ۳/۳ه و۳/۱۳ و۱/۶.

١٢١)خ: ولدلك.

٧٩ وليس كمثِل أقانيم البشر المختلفة .

لأنَّ أُوَّلَ اختلافها [ أنَّه ] (١٢٢) يوجَد أوَّلُ وآخر.

٨٠ ثم إنَّهم مُحتاجون (١٢٣) إلى أماكن متباينةٍ لتربية أجسًادهم. وقد يختلفون (١٢٤) في القوَّة والهمَّة.

#### ٣ - الإنسان مخالف دائمًا نفسه ، بينا الله متَّفق في كلِّ أنحائه

٨١ وقد زاد ذلك اختلافًا ، فضلاً عمَّا ذكرنا ، مخالفةُ كلِّ واحدٍ منهم نفسَه عن الآخرَ.

٨٢ بل وحتَّى في ذاته أيضًا:

لا يكادُ يوجَدُ (طَرْفةَ عينٍ ، ولا لَمْحةَ بَصَر) لنفسه مسالمًا .

٨٠ فأمَّا الذي هو متَّفقٌ في كلِّ أنحائه (١٢٥) ،

الذي هو كائنٌ (١٢٦) أوَّلاً وآخرًا (١٢٧) ، قبلُ وبعدُ ،

٨٤ المعتلي (١٢٨) على الحاجة والمكان والزمان ،

لروحانيَّته، ولطيفِ \* جوهره الغير متجزِّئ (١٢٩)،

**٨٥** ولا اختلافَ لقوَّته ، ومشيئته (١٣٠) ،

وأفعاله، وهمَّته؛

٨٦ فهذا (١٣١) لا يوصَفُ بافتراق،

ولا يُقال [ له ] (١٣٢) : ً ثلاثةُ (١٣٣) آلهة .

۱۲۸)خ: معتلى.

١٢٩)خ: متجري.

۱۳۰)خ: ومشيته.

۱۳۱)خ: فلهدا.

١٣٢)خ: (سقط).

١٣٣)خ: تلته.

۱۲۲)خ: (سقط).

۱۲۳)خ: محتاجين.

مد أ

١٢٤)خ: يختلفوا.

١٢٥)خ: انحاوه.

١٢٦)خ: (في الهامش)كاينًا.

۱۲۷)خ: واخر.

#### الفص لالستابع

## الأفاينم منَّضْلَهُ منبَاينَة جَمِعًا معًا جيثُ لاينفَدَم أَنْصَالُهُا نَباينُ أُوتِباينَهَا أَنْصَالُ

٨٧ فإن قالوا : «لا يكونُ اتّصالٌ : إلّا قَبْلَه تباينٌ يتقدَّمُه (١٣٤) ، ولا تباينٌ ، إلّا قبلَه (١٣٥) اتّصالٌ سَبَقه » ، يُقال لهم :

١ – مثال النار

٨٨ هل النارُ تَقَدَّمها افتراقُ أو تبايُن؟ إذ اللهيبُ المنتصبُ يوجَد فيه الحرارةُ والنور، ولم يكن فيها شيءٌ متقدِّمًا، ولا متأخِّرًا (١٣٦٠).
٨٩ وإن كان الإلهُ يَجِلُّ على كلِّ الصفات، ... (١٣٧٠).

ا ۱۳۳)راجع رقم ۲/۰۲ – ۲۹. ۱۳۷)يبدو أنّ الجملة ناقصة ، لاسيّمًا إذا قارنّاها مع نظيرتها في رقم ۲/۹۲. ۱۳٤)خ: بتقدمه.

١٣٥)خ: قيله.

#### ٢ - مثال الشمس

• • وكذلك (١٣٨) الشمسُ : قد يوجَد في القُرْص (١٣٩) الحرارةُ والنور ، من حيثُ (١٤٠) لا يتقدَّم شيءٌ الآخَرَ ؛ والقرصُ علَّةُ الحرارة والنور .

#### ٣ - مثال النفس

**٩١** وهكذا (١٤١) النفسُ

ذاتُ نطق وعقل وحياة .

**۹۲** فهی نفسٌ واحدَّة ،

ذاتُ ثلاثة صفاتِ كاملة:

عقلٌ والدُّ نطق ؛

٩٣ ونطقٌ مولودٌ مَن العقل بغير انفصال ،

يُوصِل للسامع ما يحتاج إليه،

من حيثُ (١٤٢) لا ينفصلُ من جوهره المُتَّصِلِ به،

بل متباين من العقل.

٩٤ وحياةٌ ذاتُ استنشاق،

فائضةٌ من النفس في الجسم.

**٩٥** فالنفس ُ إذن واحدةً ،

وهي في صفاتها ثلاثةٌ (١٤٣): عقليَّةٌ ، نُطقيَّةٌ ، حيَّة .

۱٤۱)خ : وهلدی . ۱٤۲)راجع رقم ۲۵/۲ وحاشیته . ۱٤۳)خ : تلته . ١٣٨)خ: ولدلك.

١٣٩)خ: القرض.

۱٤٠) راجع رقم ۲/۹۳ وحاشیته.

٩٦ وإنْ كان الإلهُ متعاليًا (۱٬۱۰ على الجميع ، فإنَّ نُطْقَه (أعني كلمتَه) وحياتَه (أعني روحَ قدسه) كاملان (۱٬۰۰ من كامل.

٩٧ إذ النبيُّ يقول:

«إِنَّ بَكُلُمَةُ الله خُلُقَتُ السَّمُواتُ ، وبروح فيه جميعُ (١٤٦) جنودها » (١٤٧)!

#### ٤ – مثال الحواسّ

٩٨ وماذا يقولون في الحواسِّ الخمس الجسديَّة:
 «أمُتَّصِلةُ (١٤٨) مأسورةُ في الجسد بعضُها ببعض،
 ٩٨ أو متاينةُ لا أَسْرَ لها،

أم لها الأمران (١٤٩) جميعًا ؟ ».

١٠٠ فلا ريب في مُساءلتكم (١٥٠٠) إيَّانا
 على ما استنار (١٥١١) بيان حجَّتنا وضياء برهاننا .
 ١٠٠ فهل تقدَّم اتصال الحواسِّ في الجسد افتراقُ ،
 أو تقدَّم افتراقَها اتصال ؟

١٤٤)خ: متعالي.

١٤٥)خ: كاملين.

١٤٦)خ: جمع.

۱٤۷) مزمور ۳۳/۳ .

١٤٨)خ: امتصاله (وصوابها في الهامش).
 ١٤٩)خ: الامرين.

١٥٠)خ: مسایلتکم.

۱۵۱)خ: استنارت.

#### ٥ – خلاصة

١٠٧ فإذا كانت النفس والشمس والنار والحواس (وهي مخلوقة مبروءة (١٥٢)(!)).
 ١٠٧ توجَد متّصلة متباينة جميعًا معًا،
 من حيث (١٥٣) لا يتقدَّمُ اتّصالَها تبايُن ، أو تبايُنَها اتّصال ،
 ١٠٤ فكم بالحريّ الإله أجل وأعظم بما لا يُحَدُّ!

#### الفصر اللت امِن

## الله ثلاثة أفانِيم، بلازيادة وَلانفص وَهُذَا كَمَالُ نُواعِ الْعُدَد

١٠٥ فان قالها:

س ۸٥

«كيف \* وصَفْتم الإله [ بأنَّه ] (١٥٤) ذو ثلاثة (١٥٥) أقانيم،

بلا زيادة ولا نَقْص ؟» ،

١٠٦ نقولُ لهم :

وهذا الواحدُ ، عرِّفونا ما الحجَّةُ لكم ، لنحتذيَ (١٥٦) (؟) حَـــَدُّوكُم (١٥٦ ) في الجواب!

١ - الثالوث جعل الله متعاليًا ، في صفة الكمال ، عن كلِّ المخلوقات

١٠٧ فأمًا قولُكم عن الأقانيم:
 «أنَّى (١٥٧) نستدلُّ أنَّ اللهَ واحدُ

١٥٤)خ: (سقط).

٥٥١)خ: تلته.

١٥٦)خ: لنجدي.

١٥٦ ب) خ : وجودكم ۱۵۷)خ: لآنا (و«اني» معناها «من أين؟»

و «كيف؟ »).

ذو ثلاثة (۱۹۸ صفات؟»،

۱۰۸ فلأنَّ (۱۹۹ ليس مثلَه شيء،
وروحَه وكلمتَه كاملان (۱۲۰ من كامل.

۱۰۸ فلو أنَّ جوهرَ الله سبحانه
كان عددًا مجرَّدًا، كما تزعَمون،
الموصوف بالآلة (؟) (أي الهيولى) والنوع (أي الصورة)،
ثمَّ العقل والنطق والحياة (۱۲۲).

ا فإنْ قلتم «إنَّ ليس مثلَه شيء» (١٦٠٠) ،
 فقد يجب أن يكونَ متعاليًا (١٦٠٠) ،
 في صفة الكمال ، لا النَقْص .
 في صفة الكمال ، لا النَقْص .
 الأثة أقانيم جوهرُ واحد ،
 فقد اعتَلَت صفتُه بالحقيقة على (١٦٧٠) كلِّ تشبيهٍ ومثال .
 المنتَّه لا سبيلَ إلى (١٦٧٠) أن يوجَدَ في الخَلْق

١٥٨)خ : تلته .

١٥٩)خ: لان.

١٦٠)خ : كاملين.

١٦١)خ : كان – ورد جواب « لو » إيجابيًّا في ٦ مواضع

من مقالتنا. وفي ٣ مواضع (٥٤/٢ و ٧١ و٣٦ ) جاء الجواب باللام (... لكان)، وسها الناسخ في ٣ مواضع (٧٥/٢ و ١١٠ و٣٩/٧) عن تشجيل اللام. لذلك

صحّحنا هذه المواضع .

۱۹۲) خ: الخط ۱۹۳) خ: جوهر.

۱۶۶) هذه صفات النفس. راجع رقم ۱۸/۲ – ۹۰.

١٦٥)راجع رقم ٢١/١ و٢٤.

١٦٦)خ : متعالي .

۱۶۷)خ : عن (ولكن راجع رقم ۱۸۶/۸ و ۱۸۰/). ۱۹۷ ب) خ : (سقط).

جوهرٌ واحدٌ، أقانيمُ ثلاثة <sup>(١٦٨)</sup>، خاصِّيَّة كاملة ، بغير تجزىء في كلِّ أنحائه (١٦٩) ، ١١٤ إلَّا الآلهُ سيحانَه الخالقُ وحده، الذي يَجلُّ (١٧٠) عن كلِّ الصفات (١٧١).

> ١١٥ فهذه صفاتُ الله بالحقيقة، من غير زيادةٍ ولا نُـقْصان (١٧٢).

#### ٢ – كون الله واحد وثلاث هو الكمال

١١٦ فقد كملِّت صفتُه في كِلِّي (١٧٣) الوجهَيْن : أمًّا في [ الجوهر ٢ (١٧٤) الواحد، فلاتّفاقها (١٧٥) ومُلاءمتها (١٧٦) في كلِّ أنحاءٍ موصوفةٌ بها ذواتُها . ١١٧ وأمًّا في الثلاثة (١٧٧) صفات، فلانفراد قُوام ذاتِ كلِّ واحدِ منها .

١١٨ ولأجل كالها ومُساواتها واحتوائها (أي ضباطَتِها) (١٧٨) ،

۱۷۳) خ : کل . ١٧٤)خ: (سقط).

١٧٥) خ: لاتفاقها.

۱۷۱) هذه العبارة («الذي يجلّ عن كلّ الصفات») | ۱۷٦)خ: وملاومتها.

١٧٧)خ: التلته.

١٧٨) بخصوص الاحتواء والضباطة، راجع رقم ۱۳۹/۲ – ۱۶۳ ، ورقم ۳/۱ وحاشیته.

١٦٨)خ: تلته.

١٦٩)خ: انحاوه.

١٧٠) خ: يحل.

توجَد حرفيًّا في رقم ٨٩/٢ و١٤٦/٢.

١٧٢) توجَد نفس العبارة في رقم ٢٠٠٠/٠.

[ هي ] (۱۷۹ ) متَّصلة ببساطة جوهرها ، وهي لخواصِّها متباينةٌ معه (۱۸۰ ). **۱۱۹** بكمال أنواع العدد ،

لأنَّ أنواعَ العدد نوعان : زَوْجٌ واحد ، وفَرْدٌ واحد ؛ (١٨١) وهما موجودان في هذه الصفات الذاتيّة .

#### ٣ – القول بالثالوث هو القول الوسط بين الوثنيّ والجاحد

١٢٠ فإذا قلنا «اللهُ» ،
 إنَّا نقولُ «الآبُ والابنُ والروحُ القُدس» .

١٢١ لأنَّ الخواصَّ لا تزيدُ عن ذلك ،

ولا تضم (١٨٢) أقل من هذا.

۱۲۲ ولا نكون (۱۸۳) ، مع قولنا ، نعبُدُ ثلاثةَ (۱۸٤) آلهةٍ ، لئلًا نكونَ كالوثنيِّين (۱۸۵) ، الذين يقولون بكثرةِ الآلهة .

٨٦ أ ١٣٣ ولا نكونُ \* أيضًا

كمثل الجاحدين (١٨٦٠) كلمةَ الله وروحَه. ١٧٤ لأنَّ الرداءة (١٨٧٠) في هاتين (١٨٨١) المقالتين متساوية ، وإنْ كان قولُها مختلفًا.

۱۸٤)خ: تلته. ۱۸۵)خ: كالوتىين. ۱۸۲)خ: الجاهلين (وفي الهامش «الجاحدين»). ۱۸۷)خ: الرداء. ۱۸۸)خ: هده. ۱۷۹)أضفنا «هي» للإيضاح. ۱۸۰)خ: مع.

۱۸۱)راجع رقم ۲۷/۱.

۱۸۲)خ : تنضم . ۱۸۳)خ : نلون .

# الفصة الناسة الكلمة والحياة أفنومان بخلاف المرضات الأخرى

١٢٥ فإنْ قالوا:

(كما (١٨٩) أُثبتُم (١٩٠) أنَّ اللهَ متكلِّمٌ حيُّ، وأوجَبْتم للصفات أقانيم؛ ١٩٢١ وإذْ (١٩١١) هو (١٩٢١) سميعٌ عليمٌ بصير، ثمَّ قويٌّ خالقٌ، وما أشبه ذلك؛ فأوجِبوا لكلِّ صفةٍ أقنومًا (١٩٣١)!».

#### ١ – الكلمة والحياة صفات ذاتيّات تصدر عنها الصفات الأخرى

١٢٧ يُقالُ لهم:

إنَّا الكلمةُ والحياةُ صفاتٌ ذاتيَّات (١٩٤) ، وهؤلاء فِعالٌ صادرةٌ عنها (١٩٤٠).

۱۹۳)خ: اقنوم.

١٩٤) راجع رقم ٣٦/٢ و٢/٠٤.

١٩٤ ب) أي «صادرة عن هاتين الصفتين».

۱۸۹)خ : لما . ۱۹۰)خ : انبيتوا .

١٩١)خ: فهو.

١٩٢)خ: ادًا.

۱۲۸ لأنّه لا يكونُ واضعُ ناموس إلّا متكلِّمًا (۱۹۰)، ولا يأمُرُ وينهي إلّا ناطقُ، ولا يأمُرُ وينهي إلّا ناطقُ، ولا سميعُ عليمُ بصيرُ إلّا حيُّ. ١٩٧ فهكذا (۱۹۲) تصدُرُ (۱۹۷) عنها (۱۹۸) هذه الصفاتُ، إنْ قَلُوا، وإنْ كَثُروا. إنْ قَلُوا، وإنْ كَثُروا. ١٣٠ ثمَّ ولا خالقُ إلّا بالكلمةِ (۱۹۹) ذاتِ النطق، والروح ذاتِ الحياة.

۱۳۱ كما تقدَّم عن قول داوودَ النبيِّ (۲۰۰).

«بكلمةِ الله خُلقَت السموات،
وبروح فيه جميعُ جنودِها» (۲۰۱).
۱۳۲ وأيضًا: «قالَ، فكانوا.
وأمَرَ، فصاروا (۲۰۲)» (۲۰۳).
۱۳۳ والكتابُ المقدَّس، في (۲۰۲) سفْر الخليقة يقول:
«وقال اللهُ: للكُنْ (۲۰۰) نورٌ (۲۰۲)، فصار كذلك» (۲۰۷).

۲۰۲)خ: فصاروا (وفي الهامش «فخلقوا»). ۲۰۳)مزمور ۹/۳۳.

۲۰۶)خ: (سقط).

٢٠٥)خ: ليكون.

۲۰۳)خ: نورًا.

۲۰۷)تکوین ۳/۱.

١٩٥)خ: متكلم.

۱۹۶)خ: فبهداً.

۱۹۷)خ: يصدر.

. ۱۹۸) خ : عنه .

۱۹۹)خ: بكلمه (وفي الهامش «بالكلمه»).

٢٠٠) راجع رقمِ ٩٧/٢ (وانظر أيضًا رقم ١٨٣/٢).

۲۰۱) مزمور ۳۳٪ .

١٣٤ وقال: ليكُنْ (٢٠٨) كذا وكذا من كاقَّةِ المخلوقاتِ التي (٢٠٩) صنع، فكان كذلك (٢١٠).

١٣٥ فخَلَقهم إذًا بكلمتِه، وأحياهم بروحِه. ١٣٦ فقد صح أن هؤلاء صفات ذاتيّات، تَصدُر (٢١١) عنها كلُّ الأنواع الموصوفة عن الإله.

#### ٢ - وهي صفات ذات كإل

١٣٧ وهؤلاء الصفاتُ الذاتيَّاتُ (أعنى الكلمةَ والروحَ) معه في القِدَم والأزليَّة (٢١٢) . ١٣٨ ولس هما بعضًا (٢١٣) ، يل كاملان (٢١٤) من كامل (٢١٥). ١٣٩ لأنَّ التبعيضَ والتجزيءَ لا يُلائمُ المحتويَ على الكلِّ (٢١٦).

۲۱۲) راجع رقم ۱٤/۲ و۲/۵۳. ۲۱۳)خ: بعض. ۲۱۵) راجع رقم ۲/۳۶.

۲۱٦) راجع ۲/۲٤.

۲۰۸)خ: یکون. ٢٠٩)خ: الدي ۲۱۰)راجع تکوین ۳/۱ و ۹ و ۱۱ و ۱۶ – ۱۰ و ۲۰ / ۲۱٪) خ : کاملین.

۲۱۱) خ: بصدر.

• 14 إلّا أن يحجزَه شيءٌ من غير جوهره (٢١٧)، بما يفوقه ويقوَى عليه. ومعاذَ اللهِ من ذلك!

١٤١ فإذا صحَّ الأمرُ أنَّها حاويةٌ على الكلِّ (٢١٨) ،
 فقد صحَّ أنَّها صفاتٌ ذاتُ كإل .

٣ – فهي لذلك أقانيم

١٤٢ ولا يَشُبُتُ (٢١٩) كَالُها، إلَّا بخواصِّها؛ ولا تتميَّر (٢٢١) خواصُّها، إلَّا بأقانيمها (٢٢١). ١٤٣ وهي، لأجل ضَباطتها (٢٢٢) واحتوائها، واحدة، متَّصلة بجوهرها، كاملة في فعالها. ١٤٤ لاهوت واحد في انبساطها، قوّة واحدة في اقتدارها، مشيئة (٢٢٣) واحدة في آرائها (٢٢٤).

۲۲۲) بخصوص «الضباطة»، راجع رقم ۳/۱ وحاشيته .

۲۲۳)خ: مشیه.

۲۲٤)راجع رقم ۲/۵۸.

۲۱۷)راجع رقم ۲۸/۲.

۲۱۸) خ : کل .

٢١٩)خ: يتيت.

۲۲۰)خ: يتميز.

۲۲۱)راجع رقم ۷۸/۲.

### الفص للعساش خانمة الجزو الأول

١٤٥ فهذه صفةُ الثالوث \* القدُّوس ۸٦ س من القياس العقليّ . ١٤٦ ذلك الذي يَحِلُّ عن كلِّ الصفات (٢٢٥)، ويتعالى عن كلِّ التشبيهات. ١٤٧ له المجدُ إلى الأبد! آمين. آمين. آمين! (٢٢٦).

٢٢٥) هذه العبارة («الذي يجلّ عن كل الصفات») / ٢٢٦) وفي هامش هذه الصفحة توجّد هذه الحاشية: توجَد حرفيًّا في رقم ٨٩/٢ و١١٤/٢.

<sup>«</sup>حاشية. فأما أفعال الله، فليس له في فعلها شريك ، ولا معين. فالقول منه تعال 7 كذا ٢ لاحقًا بذاته وصفاته».

## الجزءالث إلى اثبات الثالوث شرعًا

**١٤٨** فأمَّا الشرعيُّ ، فهو (٢٢٧) قولُ الله في كتُبُه المُنزَلة .

#### الفص للخادي عشر

## استعمال ضيعة الجمع في بعض لِنصُوص الكنابيّة

#### ١ - ذكر النصوص الكتاسَّة

١٤٩ كما قال : ﴿ يَخِلُقُ إِنسَانًا شَبَهَنَا وَمَثَالَنَا ﴾ (٢٢٨) ولم يقُلْ «شَبَهي ومثالي».

• 10 وقال: «لا يجمُلْ أن يكونَ الإنسانُ وحدَه ، بل نجعَلْ له مُعينًا مثلَه » (۲۲۹).

101 وقال: «إنَّ آدمَ قد صار كواحدِ منَّا» (٢٣٠) ، مو يِّخًا له .

١٥٢ وقال : «تعالَوا ننزلُ ونُفرِّقُ الأَلْسنةَ » (٢٣١) ، ولم يقُلُ «أنزلُ».

١٥٣ وقال اللهُ (٢٣٢) في كتابِ دانيال النبيِّ : «لك نقولُ ، ما يَخْتنصَّر » (٢٣٣) ، ولم يقُلْ «أقولُ».

۲۳۱) تکوین ۲۱/۷.

٢٣٢) أضيفت «الله» فوق السطر.

ا ۲۳۳) دانیال ۲۸/۶.

۲۲۹) تکوین ۱۸/۲.

۲۳۰) تکوین ۲۲/۳.

#### ٧ – نون العظمة لا وجود لها في العبريّ أو السريانيّ أو اليونانيّ

١٥٤ فإذا ذكرتم أنَّ هذا في نُون العَظَمَة ، نقول لكم: 100 إنَّ هذا ليس في لفظِ العبرانيِّ بالجملة ، ولا في لغة السرياني، ١٥٦ ولا في كتابةِ اليونانيّ ، ولا في قراءةِ الروميّ ، ١٥٧ ولا (٢٣٤) في (٢٣٥) بقيَّة (٢٣٦) الألسُن التي فيها قولُ الله عن أنبيائه (٢٣٧) ورُسُلِه .

#### ٣ - نون الجمع لا تنطبق على الله الواحد الأحد المجرَّد

١٥٨ فإذا قلتم: « قد يُقال عن الإنسانِ الواحد كذلك (٢٣٨) »، ١٥٩ يُقال لكم: إِنَّ الإنسانَ مركَّبُ من نفسٍ وجسد،

> ۲۳۶)خ: (سقط). ۲۳۷)خ: انبیاه. ۲۳۸)خ: لدلك.

٢٣٥) خ :مع . ٢٣٦)خ : (أضاف) الرومي (ثمّ شطب الكلمة)

والجسدَ مبنيٌّ على أربعةِ أركان (٢٣٩) ، فجاز (۲٤٠) له أن يُنطَقَ على ما وصَفْتم.

• ١٦٠ فأمَّا الذي تزعَمون أنَّه واحدٌ (٢٤١) ، أحدُ (٢٤٢) مجرَّد (٢٤٣) ، لا جسم له، ولا أجزاءَ (٢٤٤)، ١٦١ فكيف جاز له أن ينطُقَ، كما وصَفْتم، من «أُمَرْنا» و «أُوجَبْنَا (٢٤٥) »، وهو عددٌ واحدٌ ، كما وصَفْتم وزعَمْتم؟

۲٤٠٠)خ: جاز.

۲٤١)خ: واحدًا.

۲٤٢)خ: حدًا.

۲٤٣)خ: مجردًا.

٢٤٤) الله ليس «واحدًا مجرَّدًا» عند النصاري. وهذا زعم المخالفين. راجع رقم ۲۹/۱ و۲۸/۲.

٢٤٥)خ: واوحبنا.

٢٣٩)الأركان (جمع رُكْن) هي العناصر (أو الأسطقسات). و «الأركان الأربعة» هي: النار، والهواء، والماء، والأرض. راجع مثلاً «رسائل إخوان الصفاء وخلاَّن الوفاء» عُني بتصحيحه خير الدين الزركلي، الجزء الثالث (القاهرة ١٩٢٨) ص ١٩، الفصل الأول منها . وكذلك يقول ابن سينا: «الركن هو جسم بسيط، هو جزء ذاتيّ للعالم، مثل الأفلاك والعناصر. فالشيء بالقياس إلى العالم ركن ، وبالقياس إلى ما يتركّب منه اسطقس ، وبالقياس إلى ما يتكوّن عنه [...] عنصر». ( «في الحدود»

ص ۸۵).

#### ٤ - نون العظمة لا تنطبق على الله القدير

۱۹۲ فإن قالوا: «إنَّ ذلك تعظيم (۲٤٦)، لأنَّا نرى ملوكَ الأرضِ فعلَتْه (۲٤٧)»، ۱۹۳ يُقال لهم: لوكان (۲٤٨) مستقيمَ التعظيم، جاز قولُكم.

#### أ – نون العظمة تنطبق بحقٍّ على المَلِك

١٦٤ لأنَّ الملوكَ إِنَّا يفعلون ذلك لوجهَيْن: الواحدُ، أنَّ الإنسانَ مركَّبً من أجزاء كثيرة، كما قلنا (٢٤٩) ، فله اسمُ الجاعة، واسمُ الواحد. فله اسمُ الجاعة، واسمُ الواحد. 1٦٥ والآخر، أنَّ ملوكَ الأرض
١٦٥ والآخر، أنَّ ملوكَ الأرض
يُنسَبُ إليهم الجيوشُ المختلفة.

١٦٦ كما يقال بين الناس:

" إِنَّ المَلِكَ فلانًا (٢٥٠) حاصَرَ المدينةَ وفتحها ! » ، ١٩٧ و «كابَشَ فلانُ (٢٥٠) المدينةَ ، وسَبَى أهلَها » ، و «ضَرَب خيمَه في المَرْج الفلانيّ » ، ١٩٨ و «إنَّه ضَرَب عُنْقَ قوم عِدَّتُهم كذا (٢٥٠) وكذا (٢٥٣) » .

۲۰۰)خ: فلان. ۲۰۱)خ: فلانه. ۲۰۲)خ: لدا. ۲۰۲)خ: لدا.

٢٤٦)خ: تعطيا.

٢٤٧)خ: فاعلته.

۲٤۸)خ : + غير

۲٤٩)راجع رقم ۲/۹۵۸.

١٦٩ ومعلومٌ أنَّ هذا بأُسْرِه

\* فعْلُ جيشِه المحسوبين في عدَّتِه.

ÍNV

١٧٠ لأنَّهم جميعًا نُسبوا للفعْل معه ،

لكونِهم في عدَّتِه ، وبأَمْره يتصرَّفون. الكونِهم في عدَّتِه ، وبأَمْره يتصرَّفون. الله المُلك ، وهم مساعِدون (٢٥٤) له على ضَبْط المُلك ، ولا يُقامُ له مُلكُ ولا سَطْوةٌ ، إلَّا بهم.

۱۷۲ وكما نُسب فعلُ الجاعة إلى واحدٍ، هكذا (٢٥٥) أيضًا هو لسانُ الجاعة.

۱۷**۳** فقولُه «فعَلْنا»، بحق ٌ؛

لأنَّ الفعلَ عَامُّ لكلِّ العساكر. الأنَّ الفعلَ عَامُّ لكلِّ العساكر. ١٧٤ و «نأمُرُكَ (٢٥٦) أيُّها الفلانيّ »، بحقّ ؛ لأَنَّه، إن ردَّ أمرَه، استطال عليه بكثرة جيشه. فلهذا، نَفَذَ أمرُه في تُخوم مملكته.

ب – ولكن لا تنطبق على الله

الله (تبارك اسمه !)،
 فملك قائم ثابت لم يَزَل .

۱۷۲ وليس هو محتاجًا (۲۰۷) إلى (۲۰۷) مَن يَعْضُدُه ، الله (۲۰۷) لأنَّ كلمتَه تُتَمِّمُه وتفعلُ (۲۰۸) بقوَّة .

( ۲۰۷) خ : محتاج ل . ( ۲۰۸) خ : تفعل . ٢٥٤)خ: مساعدين.

٥٥٥)خ: وهكدي.

٢٥٦)خ: ونمرك (وفي الهامش «ونامرك»).

۱۷۷ وهو الذي يعضُدُ الكلَّ، ويُساعدُ الكافَّة، وهو الذي يعضُدُ الكلَّ، ويُساعدُ الكافَّة، وهو يُحييهم، وضابطُ (۲۰۹) عليهم. الملكونة ومَن عليها، والسموات وما عليها. الله يكُنْ معه أحدُّ في التسمية، من كافَّة المخلوقات، قبلُ ولا بعدُ.

۱۸۰ بل هو (۲۲۰) كُفُوُّ (۲۲۱) في الاقتدار، كاملُّ (۲۲۲) في صفاته الذاتيَّة، مُغْتَنِ (۲۲۳)، يعتلي على كلِّ شيء. ۱۸۱ واحدُّ في جوهره البسيط، لا يُمَاثُله شيءٌ. ۱۸۲ خالقُّ بكلمته وروحِه جميع البرايا، كما تقدَّم في قول داوود النبيّ (۲۲۶): کما تقدَّم في قول داوود النبيّ (۲۲۵): ۱۸۳ «إنَّ بكلمة الله خُلقَت السموات، وبروح فيه جميعُ جنودها» (۲۲۰۰).

۲٦٣)خ : مغتني . ۲٦٤)راجع رقم ۷/۲. و ۱۳۱/۲ . ۲٦٥)مزمور ۳۳/۳ .

٢٥٩)خ: وضابطًا.

۲۲۰)خ: (سقط).

٢٦١)خ : كفوًا .

٢٦٢)خ: كاملاً.

#### الفص لالتكاني عَشَر

# أدلّة كنابيّة على " وُجُودِ الْأَفَانِيمُ الثلاثة

١٨٤ فقد صحَّ أنَّه ثلاثةُ أقانيم ،
 حيثُ قال اللهُ «كلمتُه (٢٦٢)» و «روحُه».
 فهل زِدْنا في وَصْفِنا عن وَصْف داوود؟
 ١٨٥ لهذا قال قولاً (٢٦٧) متَمِّمًا (٢٦٨) :
 ٣٠٠ كلمته وروحِه صنع (٢١٩) كذا وكذا».

#### ١ - كلمة الله كاملة من كامل

۱۸۷ ثمّ قال داوودُ أيضًا : «أرسَلَ كلمتَه فشفاهم ، وأنقذهم من الفساد » (۲۷۰) ،

١٨٨ لنعلَم أنَّ الكلمة المُرسكةكاملة من كامل .

( ۲۲۹)خ: الصنع. ( ۲۷۰)مزمور ۲۰/۱۰۷. ۲۶۹)خ: وکلمته. ۲۶۷)خ: قول ۲۹۸)خ: متمم.

#### ۲ – روح الله كامل من كامل

۱۸۹ وقال أَشَعْيا المشهور في الأنبياء:

«منذُ بدأتُ لم أنطُق (۲۷۱) في خُفيةٍ ،

بل اللهُ أرسلني وروحُه » (۲۷۲).

وكيف يجوز أن (۲۷۳) يُرسِل (۲۷۲) الروح أشعيا ،

إن (۲۷۰) لم يكن كاملاً ؟

لذلك (۲۷۰) يسمَّى «روحَ الله»!

۱۹۱ وداوودُ أيضًا يقولُ لله ،
عن كافَّةِ البشر :
«إنَّك تنزَعُ أرواحَهم ، فيموتون ،
« وإلى ترابهم يرجعون .
\* وإلى ترابهم يرجعون .
۱۹۲ «تُرسلُ روحك ، فيُخلَقون ،
وتُجدِّدُ وجهَ (۲۷۷) الأرض » (۲۷۸) .

#### ٣ – وهو روح محيي

۱۹۳ فقد تبيَّن أنَّ الروحَ كاملٌ من كامل، خالقٌ، مُحيي الأموات. خالقٌ، مُحيي الأموات. ۱۹۶ لأنَّه يُسمَّى الروحَ المحيي، المنبثِقَ من الآب

۲۷۷)خ: أو. ۲۷۷)خ: لانه. ۲۷۷)خ: وجوه. ۲۷۸)مزمور ۲۹/۱۰۶ – ۳۰

۲۷۱)خ: انطلق. ۲۷۲)أشعيا ۱۹/٤۸.

۲۷۳) خ: (سقط).

٢٧٤)خ: (في الهامش).

١٩٥ وقال أيضًا [ داودُ ]:

«لا تطرَحْني من بين يدَيك ، ولا تنزَعْ عنّي روحَ قُدْسك ! » (۲۷۹)

۱**۹**۳ وقال : «روحُك القدُّوس الصالحُ يَهْديني <sup>(۲۸۰)</sup> إلى سبيلِ الاستقامة <sub>» (۲۸۱)</sub> .

۱۹۷ وقال : «بروحك القادر ثُبَّتْني ، حتّى أعلِّمَ المخالفين طُرُقَك » (۲۸۲ .

#### \$ - دليل كتابيّ على التثليث في التوحيد

۱۹۸ وأشعيا يَصِفُ أَنَّ اللَّهَ تراءى (۲۸۳) له، والكاروبيم تُقدِّسه قائلين:
۱۹۹ «قدُّوسُ قدُّوسُ قدُّوسُ الربُّ الصاباؤوت، السماءُ والأرضُ مملوء تان (۲۸۹) من مجدِك » (۲۸۰).
۱۰۰ فتقديسُ الملائكة مرارًا (۲۸۳) ثلاثًا (۲۸۷)،

بلا زيادة ولا نُقْصان ، يذُلُّ (٢٨٨) على الثالوث المقدس.

۲۸۷) خ: مملوه. ۲۸۵) أشعیا ۲/۳. ۲۸۷) خ: مرار. ۲۸۷) خ: تلته. ۲۸۸) خ: تدل. ۲۷۹) مزمور ۱۰/۳۱ . ۲۸۰)خ : تهدینی . ۲۸۱) مزمور ۱۰/۱۶۳ . ۲۸۲) مزمور ۱۰/۱۶ – ۱۰ . ۲۸۳)خ : تواا . ۲۰۱ وقولُهم «الربُّ الصاباؤوت (۲۸۹) » يدُلُّ على توحيد الرُبوبيَّة الواحدة.

ولا يمكن أن تكون كتب الأنبياء محرَّفة

۲۰۲ فإنْ فكَّروا في كُتُب الأنبياء أنَّ عندنا فيها تحريفًا (۲۹۰) ،

٧٠٣ فَالْيعلموا أَنَّها بيد اليهودِ أعدائنا،

ولا (٢٩١) يَرَون (٢٩٢) أن يسلِّموا لنا في ذلك.

**١٠٧** وهي عندَنا وعندَهم جميعًا سواءً، سنِّ (٧٥٣) . . . . .

فقد صحّ أنّه (٢٩٣) ليس فيها تحريفٌ.

٢٨٩)خ: الصبااوت.

۲۹۰)خ: تحویف.

۲۹۱)خ: فلا. ۲۹۲)خ: يروا. ۲۹۳)خ: ان.

الأناب الأثن التجسير



### الفصئل الأوّل مقدّمة المحق في النجسُّد

١ وهكذا (١) الله تعاهد خلقته ، بالناموس والأنبياء، والوَعْد والوعيد.

#### ١ - ضرورة التجسُّد لشفاء البشر

٢ – ولمَّا (٢) اشتدَّ عِصْيانُهم ،

أَدَّبَهِم بالضربات والنَّقَات ، والغلاء والجلاء ، وملوك عاتية (٣) تسُود (١) عليهم وتَسبُونهم (٥).

٣ ولم يقصُدِ اللَّهُ بذلك عبادةَ (٦) البشر.

**\$** ولمَّا (٧) تمادَوا في (<sup>٨)</sup> الرديء <sup>(٩)</sup> ، اشتدُّ الداء، وكثُرَ السَقَمُ، وتزايدت العلَّة.

١ ) خ : وهكدى .

۲ ) خ: لا.

٣ ) خ: عاتبه.

٤ ) خ : تتود .

خ: ويسبونهم.

٦ ) أي استعباد. ٧ ) خ: لا.

٨ ) خ: على.

فحيثُ أدنَفَ المريضُ (١٠) ،
 احتاج إلى غاية العلاج ،
 من الطبيبِ الحقيقيِّ ، مُشفِي [كذا] النفوس والأجسام ،
 وهو تجسُّدُ الإلهِ الكلمة .

لأنَّ الصَنْعةَ ، إذا فسَدَت ،
 لا يقدرُ [ أن ] (١١) يُصلِحَها إلَّا صانعُها .
 وهكذا (١٢) الخليقةُ ، لمَّا هَلكت ،
 احتاجت إلى تعاهدِ الخالق (له المجد!) .

#### ٢ - وصف الكلمة الأزليَّة

٨ وله ، لأجل تجسله الإله الكلمة ،
 قال ... (١٣) :

«فهو (۱۱) إذًا الكلمةُ الذاتيَّةُ الأزليَّةُ ،
 والرحمةُ ، مَعدَنُ \* التحنُّن ،
 الكاملُ من ذات الكمال .

١٢) خ: وهكدى.
 ١٣) سقط في المخطوط اسم قائل القول التالي.
 ١٤) خ: فهوا.

۱۰) «أدنف المريض» = ثقل مرضه، وأشرف على <sub>ا</sub>

الموت. ۱۱) خ: سقطت «أنْ»، كما سقطت أيضًا في ۲/۳٥ و ۲/۳۶ و ۲۸/۶. وهذا خطأ شائع عند النسّاخ. ولكنّ الناسخ أثبت «أن» في ۱۲/۱ و ۲۲/۱.

القوّةُ التي لا تُقهَر، والمَينَةُ (١٥) التي لا تتغيّر (١٦).
الا «والشِبْهُ الذي لا يستحيل، والمثالُ الذي لا يزول، والحاصِّيَّةُ التي لا يُمَاثلها شيء. والحاصِّيَّةُ التي لا يُمَاثلها شيء. الصورةُ (١٧) الأزليَّةُ التي (١٨) لا تفسُدُ (١٩)، الطخاطُ الذي لا يُحتوى عليه (١٠٠). الضابطُ الذي لا يُحتوى عليه (٢٠٠). المسلمُ البرّ (١٢١) الذي لا يَخمُد، شمسُ البرّ (٢١) الذي لا يَغيب، الصفةُ التي لا تتبدّل. الصفةُ التي لا تتبدّل.

٢٠) تُوجد العبارة نفسها في ٩/١. وقد رأينا أنّ
 «الضباطة» تساوي «الاحتواء» في مقالتنا

<sup>(</sup>راجع ٣/١ وحاشيتها).

۲۱) راجع ملاخي ۲/٤.

۲۲) خ : + من.

أ ٢٣) راجع قانون الإيمان.

١٥) خ: والهيه.

١٦) خ: نتغير.

۱۷) راجع كولسّي ۱/۱۰: «هو صورة الله غير المنظور».

١٨) خ: الدي.

١٩) خ: يفسد.

#### ٣ - الكلمة مولود غير مخلوق

10 وإنْ كان سُمِّي الآبُ إلها (٢١) ، والابنُ إلها (٢٠) ، فلأجل (٢٦) جوهَرِ اللاهوت الواحد ؛ وكذلك الروحُ .
11 ولكن لا يُقالُ «ثلاثةُ (٢٧) آلهة »، لأنَّ اللاهوت لا يتجزَّأ .

١٧ بل الكلمةُ «مولودٌ غيرُ مخلوقٍ » (٢٨).

١٨ وشاء (٢٩) أن يتجسَّد من القدِّيسة البتولِ مريم ، من بيت داوود ، من سِبْط يهوذا ، من زَرْع إبراهيم ، لكي يستطيع العالم مشاهدتَه .

14 وأكمل الأشياء الجسديّة ، وهو إلهُ البريّة ،
بما أظهر (٣٠) من شرف مجد اللاهوتيّة .

٢٨) راجع قانون الإيمان.

۲۹) خ: شا.

۳۰) خ: اطهر.

٢٤) خ: اله.

٢٥) خ: اله.

٢٦) خ: لاجل.

۲۷) خ: تلته.

# المجزؤ الأول كيف تحسّدالله الكلمة ٥

الفصر لالسشاني

## كفَ يُعِلِّ الإله في اللَّهِ النَّي خَلفهَا ؟

 ٢٠ فإنْ قالوا : «كيف يحلِّ الإلهُ في البشريَّةِ (٣١) التي خلَّقَها؟ ١٠ ،

١ – حلَّ في العذراء كما كلُّم موسى في العوسجة

٢١ يُقال لهم: لمَّا كلَّم اللهُ موسى في العَوْسجةِ ، بلهيبِ نارٍ ، ولم تحترق (٣٢) ، ولا تَغَيَّر لونُها ، فما (٣٣) الدليلُ على ذلك؟

٣٢ وكيف لم يكلِّمُه في شجرةٍ ذاتِ ثمار، بل (٣٤) أخذ مَدْخلاً من عَوْسجةٍ ذاتِ شَوك ، غير مُثمرة ؟

٣١) أي العذراء مريم.

٣٢) راجع سفر الخروج ٢/٣.

( ٣٣) خ : وما . ا ٣٤) خ: ف. ٢٣ وزاد ذلك ظهورًا بما قال له:
 «أنا الله ، إله إبراهيم ،
 وإله إسحق ، وإله يعقوب » (٣٥) .

٢٤ ثمَّ أمرَه أن يَببُطَ إلى مصر،
 ويُخلِّصَ شعبَه؛ وعضده بالآيات.
 وضرب المصريِّن بعشر ضربات،
 وأصعَدَ الشعبَ بيد (٣٦) قويَّة.

٢٦ فعُرفَ حينئذ أنَّ (٣٧) الذي كلَّم موسى في العوسجة هو الإله الحقُّ ،
إلى قد أظهرَ من فعالِه .

٧٧ وهكذا (٣٨) أيضًا نَفهَمُ حالَ تجسُّده ، عندَما أظهر (٣٩) الفعْلَ اللائقَ باللاهوتيَّة (٤٠) ، وأكملَ قولَ الأنبياء فيه .
٢٨ فحينئذٍ عُرفَ أَنَّه الإلهُ مخلِّصُ البريَّة .

> ( ۳۸) خ : وهك*دي .* ( **۳۹**) خ : اطهر. ( ٤٠) خ : با الاهوتيه .

٣٥) راجع سفر الخروج ٦/٣.

٣٦) خ : بايدٍ .

٣٧) خ: بان.

#### ٢ – كيف تكون العذراء مثل العوسجة؟

٢٩ فإن قالوا:

\* « فكيف البشريَّةُ كمثِل العوسجة؟ » ، ۸۸ ب

• ٣٠ يُقال لهم:

«مَا تَظُنُّونَ الأَفْضِلَ وَالأَشْرِفَ:

الأشجارُ والنباتُ والآكامُ (٤١) وما سواء ذلك ، أو الإنسانُ؟

٣١ «وهل الإنسانُ خُلق من أجل الأشجار (٤٢) ، أُو هؤلاء <sup>(٤٣)</sup> بأَسْرهم خُلَقوا لأجلِ الإنسان؟» <sup>(٤٤)</sup>.

> ٣٢ فمعلومٌ أنَّهم خُلقوا من أجلِ الإنسان. ٣٣ فقد صحَّ أَنَّ البشريَّةَ أشرَفُ من هؤلاء بأجمعهم، وأَجَلُ مقدارًا (٤٥) عندَ بارتُها!

**٤٣** وبالأخصِّ <sup>(٤٦)</sup> ، إذا كانت تلك النفوسُ طاهرةً <sup>(٤١)</sup> ، نقيَّةً من كَدر (٤٨) الذنوب، فإنَّ اللَّهَ يحِلُّ فيهم .

**٥٤)** خ: مقدار.

٤٦) خ: وبالحاص.

٤٧) خ: ظاهره.

٤١) «الآكام» جمع «الأكمة»، وهو التلّ أو المكان ، الإنسان لأجل السبت» (مرقس ٢٧/٢). المرتفع .

٤٢) خ: الا سجاد.

٤٣) خ: هولاي.

٤٤) راجع بهذا الصدد ما قاله السيِّد المسيح بشأن ﴿ ٤٨) خ : لدد. السبت: «إنَّ السبت جُعل لأجل الإنسان، لا أ

٣٥ كالمكتوب: «إنّي أُحِلُّ فيهم، وأسيرُ بينهم ، يقولُ الرُّبُّ. «وأكونُ لهم إلهًا ، ويكونون لي شعبًا » <sup>(٤٩)</sup> .

٣٦ فهل ذُكر عن الأشجار (٥٠٠) شيءٌ من هذا؟ ٣٧ فإنْ كان اللهُ لم يأنَفْ أن يُكلِّمُ موسى من عَوْسجةٍ غير مُثمرةٍ ، ٣٨ فأحرى وألْبَقُ أن بكلِّمنا من الجسدِ المقدَّس الذي اتَّبخذه من مريم، ٣٩ واتَّحد به، وصيَّره واحدًا (٥١) مع لاهوتِه (٢٥)، من حيث الاتّحاد (٥٣) ، لا من حيثُ الاستحالةِ والامتزاج.

٤٩) راجع ٢ كورنتس ١٦/٦ (وأيضًا حزقيال \ ٥٢) هذه العبارة مأخوذة من «الاعتراف» الذي يُقال في القدّاس القبطيّ قبل التناول. .( \\\\\\\\\

٥٠) خ: الاسجار.

٥١) خ: واحد.

٣٥) خ: الايتحاد.

#### الفصت إلت إلث

# كف يختص النجسد بأحد الأفانيم فقط ؟

#### ١ - المقدِّمة

#### • } فانْ قالها:

«كيف يُمكنُ أَنْ يِختص التجسُّدُ بأحد الأقانم، دونَ َالآبِ والروحِ القدس، وأُنتُم تَصِفُونَ أَنَّهُ (٤٠) لا يتجزَّأُ (٥٥) ؟ » ؛

41 يُقال لهم : بيانُ قولِنا إنَّه لا يتجزَّأ (٥٥) ، ممَّا يؤكَّدُ تجسُّدَ الكلمة وأنَّه (٥٦) لم ينفصل عن (٥٧) الآب والروح، [ ما نُشاهده في المخلوقات ] (٥٨).

#### **۲۶** ولنا بهذا دليلٌ واضح ، من الأشياء المخلوقة .

٧٥) خ: من. ٥٨) أَضفنا هذه الجملة ليكمل المعنى.

٤٥) أي إنَّ الله.

٥٥) خ: يتجزى.

٥٦) خ: و.

#### ٧ - مثال الشمس: حرارتها وحدها تتجسَّم في الأشياء

**٣٤** وذلك أنَّ الشمس ذاتُ قُرْص وحرارةٍ وضياء (٥٩). ع علَّهُ والقُرْصُ فهو علَّهُ الحرارة والضياء، ولم يكنْ شيءٌ منها (٦٠) يتقدَّم شيئًا (٦١).

**63** (٦٢) ولم تتجسُّم [ الشمسُ ] (٦٣) في الأشجار والحجار، والحيال والتراب والرمال ؟ ٤٤ اللا أحدُ صفات الشمس ، وهي الحرارةُ فقط ، من حيث (٦٤) لا تنفصل (٦٥) عن (٦٦) القُرْص والضياء.

٧٤ حتَّى إنَّك، إذا سترتَ الشمسَ بشيءٍ، في وقتِ الظهيرة، فإنَّك تجدُ الحرارةَ قد اتَّحدَت (٦٧) بالأرض (٦٨). ٤٨ و بعد عاب (٦٩) الشمس ، في أوان الصيف ، تبقى حرارتُها ماكثةً ،

٥٥) هذا التشبيه شائع عند آباء الكنيسة، وعند ، ٦٣) أضفنا «الشمس» للوضوح. ٦٤) راجع ٢٥/٢ وحاشيتها. المفكِّرين المسيحيِّين العرب. فالثالوث إله واحد في ثلاثة أقانيم، كما أنَّ الشمس واحدة في ثلاثة 📗 ٦٥) خ: ينفصل. مظاهر. راجع أعلاه رقم ١٢٠/١. ٦٦) خ: من. ٣٧) خ: اتخدت. ٦٠) أي «من الشمس». ٦٨) خ: في الأرض.

٦١) خ: شي.

٦٢) خ: + حاشيه (بالحبر الأحمر).

٦٩) خ: غباب.

٨٩ أ \* إلى حين يدخُلُ عليها برودةُ الليل ،
 الذي أمَرَه اللهُ أن يكونَ فاصلاً عن (٧٠) النهار (٧١) .

#### ٣ - فعل الخالق أعظم من فعل المخلوقات

فإنْ كان هذا فعْلَ بعضِ المخلوقات ،
 بما أُعطي لها (۷۲) من السلطانِ من خالِقها (۷۳) ،
 فبِكَم أَحْرى (۷٤) يكونُ ضِعْفَه ربواتٍ
 فعلُ الخالِق في خاصِّيَّة ذاتِه ؟

١٥ أمَّا الشمسِ ، فتغيبُ وتستتر ،
 لكونِها مخلوقة .

ولا شيءٌ يَحْويه .

وأمَّا الإلهُ (٥٠) فلا يجلو (٢٠) منه مكانٌ ،
 ولا يقدرُ شيءٌ [ أن ] (٢٠) يحجُزه .
 وإلّا ، كان يتجزَّأ ، كما تقدَّمَ القولُ (٢٨) .
 بل [ هو ] (٢٩) يملأُ الكلَّ (٢٠) ،
 ويَحْوي الأشياءَ بأَسْرِها ، ببساطة (٢٨) لاهوته ،

f

٧٦) خ : يخلوا.

٧٧) خ: سقطت. راجع ٦/٣ وحاشيتها.

۷۸) راجع ۲/۸۱ و۲/۱٤۰.

۷۹) خ: سقطت «هو».

۸۰) خ: مكان. راجع ۷۸/۲ وحاشيتها.

٨١) هذه لفظة فلسفيَّة؛ أي إنَّ لاهوته بسيط، لا
 مركَّب. راجع أيضًا فها بعد، رقم ٦٠.

۷۰) خ: من.

٧١) راجع سفر التكوين ١٤/١.

٧٧) خ: له.

٧٣) خ: خالقه.

٧٤) تجد العبارة نفسها («فبكم أحرى») في ٩/٣
 ٣/٥٥، بينا تجد «كم بالحري» في ١٠٤/٢.
 ٥٧) خ: الاولة.

وفلهذا اختصَّ التجسُّدُ بالكلمةِ الأزليَّة ،
 ولم يفترِقْ من الآبِ والروحِ القُدس ، كما يليقُ به .

#### ٤ - توضيح فعل الابن في التجسُّد

وه فإنْ كانت الشمسُ المخلوقةُ
عافظة (٨٢) [ على ] (٨٣) الذي يخُصُّها
وهو أنْ لا تفترق حرارتُها
عن (٨٤) قُرْصها وضيائها (٨٥)،
عند تجسُّمها (٢٨) في العناصر؛
عند تجسُّمها قرَّةً ونموًّا
لا تُعطيهم منها قرَّةً ونموًّا
للنبات والأشجار التي (٨٥) في كلِّ المسكونه،
للنبات والأشجار التي (٨٥) في كلِّ المسكونه،
من حيثُ (٨٩) لا تتدنَّسُ بشيءٍ من ذلك)،

و فبكم أُحْرى (٩٠) يحقُّ للإله
 أن يكونَ ثابتًا (٩١) فيما يختصُّ به.
 وهو أن يُرسلَ كلمتَه الذاتيَّة البسيطة ،

٨٨) و«الحمأة» هي الطين الأسود.

٨٩) راجع ٢٥/٢ وحاشيتها.

۹۰) بخصوص هذه العبارة («فبكم أحرى»)،

راجع ٥٠/٣ وحاشية ٢١.

۹۱) خ: تابت.

٨٢) خ: حافظة.

۸۳) خ: سقطت «علی».

۸٤) خ: من.

٨٥) خ: وضياها.

٨٦) خ: بحسمها.

۸۷) خ: الدي.

**٦٦** الذي يملأ الكلّ (٩٢)

أعظمَ من ضَوْء الشمس ِ وحرارتِها بأضعافٍ لا تُحصى ، لفضلِ الخالِقِ على المخلوق،

٢٣ فيتجسَّمُ كما يشاء، ولم يفترق،

لأَنَّ لَيس شيءٌ يَقْدِرُ [ أَن ] (٩٣) يَحُوزَه ، كَمَا قَلْنَا أَوَّلاً (٩٤) . ٣٠ وأَن يُعطيَ البشريَّةُ (٩٥) قُوَّةً وخلاصًا (٩٦) وتطهيرًا (٩٧) ، من حيث (٩٨) لا ينضرُّ من شيء، كما يليق بلاهوته.

۹۲) راجع ۷۸/۲ وحاشیتها.

٩٣) خ: سقطت «أن». راجع ٦/٣ وحاشيتها.

٩٤) راجع ٢/٤٥.

٩٥) أي «العذراء مريم».

<sup>(</sup> ٩٦) خ: وخلاص.

<sup>(</sup>٩٧) خ: وتطهير.

ا ۹۸) راجع ۲/۲۳ وحاشیتها.

#### الفص لالرابع

### هَاللَّذِي تَجسَّد هَوَالبَارِيُ الْأَرْلِيِّ ؟

#### ١ - أفعال الابن المتجسِّد تدلُّ على أنَّه الحالق

**٦٤** فإنْ قالوا :

«ما الدليلُ [ على ] (٩٩) أن يكونَ هذا المتجسِّدُ القَوَّةَ البارثةَ لكلِّ الخلائقَ؟» ،

د يُقال لهم:

من أفعالِه ، التي تليقُ به . **٦٦** وإنْ كان قد ظَهر بالشكل متجسِّدًا ، فقد عُرفَ بإظهار الفِعْل أَنَّه إلهُ .

أنَّ الحديد في لَمْسِه باردُّ (١٠٠١) ، وهو كامنُّ (١٠٠١) فيه النارُ المحرِقةُ ،
 وبالقَدَّاح يظهر منه جوهرُ النار ، ويكمل بالفعْل ، كما نشاهده نحن

۱۰۱)خ: كامنًا.

**٩٩)** خ: سقطت «على».

١٠٠)خ : باردًا .

السيحُ (له المجد!) أظهر (١٠٠) بالفعل (١٠٠) على مع ظهوره بالجسد، أنَّه إلهٌ ؛
 بآياته اللائقة بعِزِّ (١٠٨) ربوبيَّته ،
 وشَرَف إلاهيَّته ، وقِدَم أزليَّته ؛
 بغير طلبة ،
 بل بأمرٍ قاطع .

**۷۷** کما قال : «إذا <sup>(۱۰۹)</sup> لم تؤمنوا بي ، وإلّا <sup>(۱۱۰)</sup> آمنوا <sup>(۱۱۰</sup> بأعمالي ! » <sup>(۱۱۱)</sup> .

(۱۰۸)خ: یغز. (۱۰۹)خ: اد. (۱۱۰)﴿ وَإِلَّا﴾ هنا أداة تأكید. (۱۱۱ ب) خ: اومنوا. (۱۱۱)راجع یوحنّا (۳۸/۱۳.

۱۰۲)خ: امتری.

١٠٣)خ : بيان (وهذا تعبيرخاصٌ باللهجة المصريّة).

۱۰٤)خ: الشعاري.

١٠٥)خ: وهكدي.

۱۰۲)خ: اطهر.

١٠٧)خ: الفعل.

#### ٣ - الكلمة لم يزل أزليًا ، حتَّى بعد تجسُّده

٧٥ فإن قالوا:

· (۱۱۲) « ... ... ... »

٧٦ يُقال لهم: إنَّ لفظة (١١٣) الاتّبحاد (١١٣) عند العجم هو شيءٌ مُحدَثُ زمنيٌ ،
 ٧٧ قد تقدَّمَه الكونُ من حيثُ لم يكن ،
 ٧٨ ثمَّ اتّبحد (١١٤) بعد ذلك بشيءٍ لم يكن له .

٧٩ فلو أنَّا قلنا عن الكلمةِ الأزليَّة هذا القول ، لكان(١١٤) لكم علينا حجَّة .

٨٠ بل نقولُ: إنَّ الكلمة لم يَنزل (١١٥) كائنًا أزليًا،
 بلا ابتداء، ولا انتهاء (١١٦)؛

۸۱ [ وهو ] (۱۱۷) مولودٌ كولادة النور من الشمس ، بغير انفصال .

٨٢ لأنَّ الله يوصَف بأنَّه (١١٨)
متكلِّمُ ، حيُّ ، في قِدَم أزليَّته لم يَزَلْ .

٨٣ فقد بَطُلُت إِذًا حجَّتُكم في لفظة الاتّحاد.

۱۱۵)خ: تزل.

۱۱٦)خ: انتهى.

۱۱۷)خ: سقطت «وهو».

۱۱۸)خ: انه.

١١٢) ترك الناسخ مسافة قدرها ٤ سم ، وسعتها ما يعادك

٦ كلات.

١١٣)خ: الايتحاد لفظه.

١١٤)خ: اتخد.

۱۱٤ ب) خ: کان.

# الجزرُ الثّاني لما ذا تجتب الله الكلمة ؟

الفصل الخنامِن مَا الذي آضط الله إلى النجست ع

١ - ارتباط سرِّ التجسُّد بسرِّ الخلق

\$ ٨ فإنْ قالوا :

«ما الذي اضطرَّه (١١٩) للتجسُّد؟»،

٨٥ يُقالُ لهم:

«وَمَن الذي اضطرَّه لخَلْقه آدمَ وذُرِّيَّتَه؟».

٨٦ فإنْ سألوا عن ذلك ،
يُقالُ لهم : «جُودُه وتفضُّلُه!».

١١٩) أي «اضطرَّ اللهَ».

#### ٢ - أثبت اللهُ جودَه وتفضُّلَه بخَلْقه البرِّيَّة

٨٧ فإن قالوا :

﴿ أُهُو لَمْ يُعْرَفُ أَنَّهُ جَوَّادٌ مَتَفَضِّلٌ ، إِلَّا بِخَلْقَهُ آدُمَ وِذَرِّيَّتَهُ ؟ ﴾ ،

٨٨ يقالُ لهم:

هو جَوَّادٌ مُتفضِّلٌ لم يَزَلْ في جوهريَّتِه ،

كما يليقُ بصلاحه.

٨٩ بل أظهر التفضَّلَ بالفعْل ، لمَّا خلق البرَّة.

ليس لحاجة منه إليها ،
 بل تفضُّلاً (۱۲۰) منه عليها (۱۲۱) .

٩١ ومن العَدَم إلى الوجود أحضرها ،
 وهيًا لها ما تحتاجُ إليه ،

۹۲ لکَرَمِه وجودِه ،

لَيْعَرَفَ أَنَّه (١٢٢) متفضِّلُ منَّان (١٢٣).

١٢٠)خ: تفضل. ١٢٠)کر المؤلِّف هذه الفکرة في أکثر من موضع، ١٣٢)خ: منازًا.

كُرَّر المُؤلِّف هذه الفكرة في أكثر من موضع ، وبعبارات شبيهة بهذه . راجع ٩٤/٣ و٣٠/٣٠ و١٩٣٣.

#### ٣ - أثبت اللهُ تفضُّلَه بتجسُّده

**٩٣** وهكذا <sup>(١٢٤)</sup> تعاهَدَ البريَّةَ بالخلاص .

**92** ليس لحاجة منه إلى التجسُّد ، بل تفضُّلاً منه عليها ، (١٢٥) لِمَا هي مضطرَّةً إليه .

۱۲٤)خ: وهكدي.

### الفصل السّادِس لماذا لم يُرسِل لله مَلاكاً أو نبِيًا مِن دونهِ، لخلاص شعبه ؟

١ – المقدِّمة : الخالق وحده قادر على إصلاح خليقته

**٩٥** فإنٌ قالوا :

«لماذا لم يُرسلْ ملاكًا مِن دُونِه ، لخلاص ِ شعبه؟» (١٢٦) ،

القرة على القرة الفقرة الما القبطيّ القيس القبطيّ القديس القبطيّ القديس القبطيّ القديس اغريغوريوس، حيث يقول الكاهن: «وعندما سقط [آدم ]، بغواية العدوّ وخالفة وصيّتك المقدَّسة، وأردت أن تجدَّده وتردَّه إلى رتبته الأولى، لا ملاك، ولا رئيس ملائكة، ولا رئيس آباء، ولا نبي ائتمنتهم على خلاصنا؛ بل أنت بغير استحالة تجسَّدت وتأسّت...». راجع مثلاً: «خولاجي الكنيسة الإسكندريّة» (روما ١٦٨٧ ش/١٩٧١م) ص ٤٧١.

٩٦ يُقالُ لهم:

لُو أَنَّ مَلا كَا (١٢٧) تولَّى (١٢٨) خلْقَة \* البريَّة مِن دُونِه ، لَكان واجبًا أن يُرسلَه َيُصلحُ خليقَتَه .

١٩.

٩٧ فإن كان هو الحالقَ الصانعَ ، فمن كمال تحثُّنه وتفضَّله أن يتعاهدَ بريَّتَه وصَنْعتَه للخلاص (١٢٩).

#### ٢ – ما هي الورطة التي وقعت فيها البشريَّة؟

٩٨ فإنْ لم يكتَفُوا بذلك، وقصدوا إيضاحَ البرهانِ عنه، **٩٩** و[ معرفة ] (١٣٠) ما هي الوَرْطةُ التي كانت من البشريَّة ، وما العلَّةُ التي أوجبت التجسُّدَ على نصَّها [كذا ].

• • ١ وتوهَّموا كِيف لم يصنَع [ اللهُ ] (١٣١) ما يشاءُ بالقَهْر ، ١٠١ ويُرسلُ رسولاً (١٣٢) ، ويعضُّه أُهُ (١٣٣) ، لخلاص شعبه ،

١٣١) أضفنا «الله» لتوضيح المعنى. ۱۳۲)خ: رسول.

١٣٣)خ: وبعضده.

١٢٧)خ: ملاك.

١٢٨)خ: تولا.

١٢٩) راجع أعلاه رقم ٩٣/٣.

١٣٠) أضفنا «معرفة» لتوضيح المعني .

١٠٢ و [ سألوا ] (١٣٤) ما الدليلُ على تجسُّدِه هو خاصَّةً (١٣٥) ،
 ١٠٣ يُقال لهم :

إِنَّ اللهَ (ٰجَلَّ ثناؤه !) لم يصنَعْ شيئًا (١٣٦) عَبَثًا (١٣٦٠)، وإِنَّ حالَ تجسُّدِه لم يكن عَبَثًا ، كما تزعَمون.

١٠٤ وإنَّ (١٣٧) هذا الشيء بَعُدَ عن ذِهْنِكم ،

لكَوْنِكُم لم تَأْلفُوه بالتربية ،

ولم تفهموا أقوالَ الأنبياء والرسلِ لأجله.

١٠٥ لأنَّ الخليقةَ ، لو لم تكن مَحتاجةً مضطرَّةً إلى (١٣٧٠) تجسُّده ،
 لم يكن يصنَعُ شيئًا (١٣٨) من ذلك .

۱۰۲ بل صَنَعَه من حيثُ (۱۳۹) لم يكن هو محتاجًا إلى شيءٍ (۱٤٠) منه، بل لتفضُّلِهِ، كما تقدَّم القول (۱٤۱)

### ٣ - عندئذٍ حكم اللهُ بالموت على آدم وذُرِّيَّته

۱۰۷ وذلك أنَّ اللهَ ، لمَّا خلق أبانا (۱٤٢) آدم ، وجَعلَه في الفِرْدوس ،

١٣٧)خ: لان.

۱۳۷ ب) خ: ل.

۱۳۸) خ : شيا .

١٣٩) أتت «من حيث» هنا بمعنى «إذْ». راجع أيضًا ٢٥/٢ وحاشتها.

١٤٠)خ محتاج لشيء. عرض «محتاجًا إلى شيء»). ١٤١)راجع ٩٠/٣ و ٩٤.

۱٤۲)خ: ابينا.

١٣٤) أضفنا «سألوا» لتوضيح المعنى .

١٣٥) «خاصَّةً » تعني «فقط » ، كما أثبتناه في مقالٍ .

SAMIR Kussaim, Contribution : راجع à l'étude du moyen arabe des Coptes. I. L'adverbe « ḥāṣṣatan » chez Ibn Sabbā : ,

in Le Muséon 80 (1967), p. 153-209.

۱۳٦ ب) راجع سورة المؤمنون (۱۱٥/۲۳): «أفَحَسِيتم أنّا خلقناكم عبثًا؟». ١٤٣٠ نهاه عن (١٤٣٠) أنْ (١٤٣٠) يأكلَ من عُود المعصية ،
 قائلاً: «في اليوم الذي تأكُلُ منه ، موتًا تموت » (١٤٤١) .

١٠٩ ولم يمُتْ ذلك اليومَ نفسه ،
بل بعد تِسْع مائةٍ وثَلَثين سنة (١٤٥)

• 11 وقولُ الله لا يكونُ باطلاً (١٤٦).

افتراقُ الموتَ المحسوسَ الجسم ، افتراقُ النفس من الجسم ، افتراقُ النفس من الأدنى (۱٤٧)
 الأفضل من الأدنى (۱٤٧)
 يكونُ الموتُ وأقعًا (۱٤٨) بالأدنى (۱٤٩) .

١١٣ هكذا (١٥٠) نفهم عن الموت المعقول أنّه افتراق روح الله من نفس الإنسان.
١١٤ وهو أشدُّ الموت، وأشْنُعُه.

١١٥ وكما أنَّ روحَ الله

۱۶۳)خ : ان لا . ۱۶۵)راجع سفر التكوين ۳/۳ .

140)راجع سفر التكوين ٥/٥.

١٤٦)خ: باطل.

( ۱٤۷)خ: الادنا. ( ۱٤۸)خ: واقع.

١٤٩)خ: بالادناء.

١٥٠)خ: وهكدي.

[ ... ... ... ] (۱۵۱) . كذلك (۱۵۲) كان كلامُه معه أوَّلاً ، في ذوات الروح .

١١٦ فعِندَ أكلِه من الشجرة ،

نزع اللهُ منه ، في ذلك الوقت ، روحَ قُـدْسِه ، وَفَرَقها (١٥٢) من نفسه (١٥٤) ،

۱۱۷ التي (۱۰۵) بها كان سبب حياته المؤبَّدةِ مع الله ، وكان (۱۰۵) متَّصلاً مع القوَّاتِ العقليَّةِ الغيرِ متجسَّدة ، وحيًّا (۱۰۷) مع الله دائمًا .

۱۱۹ ثمَّ بعدَ الموت المعقول ،
حَكَم عليه بالموت المحسوس .

. ۱۹۷)خ : وحي . ۱۹۸)خ : سقطت «الموت». ۱۹۹)خ : معقول . ۱۹۲)خ : سقطت «موتًا». ۱۹۲)سفر التكوين ۳/۳.

١٥٢)خ : ولدلك .

١٥٣)خ: وأفرقها.

١٥٤)خ: نفسها (وفي الهامش أضيفت كلمة «نفسه»).

٥٥٥)خ: الدي.

١٢٠ قائلاً له: «إنَّك تأكُلُ خبزَك بعَرَق جَبينِك،
 حتَّى تعودَ إلى التراب الذي أُخذت منه.
 لأنَّك ترابُّ، وإلى التراب تعود! » (١٦٢٠).

١٢١ فكان رجائح الحياتين قد انقطع منه جميعًا.
 أعني الحياة المؤبَّدة مع الله،
 والحياة الزمنيَّة أيضًا.

۱۲۲ فعاش كمثْل حياة البهائم. فأفقدَ ذلك المجدُ والبهاءُ، الذي كان له أوَّلاً.

١٢٣ ثمَّ مات ، ورجَع إلى ترابه ، كقولِ الله .

۱۲۶ وهكذا (۱۲۳) نسْلُه من (۱۲۶) بعدِه صائرون (۱۲۰) إلى التراب مثلَه، تابعون (۱۲۲) أبيهم.

۱٦٥)خ : صابرين. ۱۲٦)خ : تابعين.

١٦٢)سفر التكوين ١٩/٣.

١٦٣)خ: وهكدي.

١٦٤) أضيفت كلمة «من» في الهامش.

#### ٤ - الخلاصة : لا يستطيع إنسانٌ أن يخلِّص البشر من الموت

**١٢٥** وكلُّ مَن أتى (١٦٧) من نَسْله، من النسِّن والصدِّيقين، لم يقدرْ أحدٌ منهم بالجُمْلة أَن يُوصِلَ إلينا الحياةَ المؤتَّدة. ١٢٦ لكونيها لم تكن في جوهره (١٦٨) ؟ بل هو ماكثُ تحت هذا الإشجابِ (١٦٩) الواحد، كمثْل كاقَّةِ البشر.

> ١٣٧ لأنَّ الحياةَ التي بلا انتهاء (١٧٠) لم تكن إلَّا للَّذي بلا ابتداء. ١٢٨ لكونِه خارجًا (١٧١) عن الطريقَيْن، أعنى الابتداءَ والانتهاء (١٧٢).

> > ١٣٩ فلم يكُن كذلك (١٧٣) الَّا اللهُ الكلمة.

> > > ١٦٧)خ: اتا.

١٦٨) أي «في جوهر أحدٍ من النبيّين والصدّيقين». ١٦٩)خ: الاسحاب (يبدو أنَّ المؤلِّف يستعمل كلمة

«إشجاب» بمعنى «حزن». انظر أيضًا رقم .(104

ا ۱۷۱) خ: خارج.

١٧٢)خ: والانتهى. لأنّ «الكلمة لم يزل كاثنًا أزليًّا ، بلا ابتداء ولا انتهاء» (راجع ۸۰/۳).

١٧٣)خ: لدلك.

# الجزرُ الثّالِثُ ما هِمِتَ ثمارالتجسّد؟

الفصلالستابع

### أوصَل للهُ إلينا الحياة الأبديّة

البنا بلاهوته ، ولم يُوصلْها (١٧٤) إلينا بلاهوته ،
 الأنّا لَسْنا (١٧٥) من ذلك الجوهرِ الخالِق ِ الأزليّ ،
 ولا نُلائمُه بشيءٍ .

#### ١ - باتحاده ما خسد

۱۳۱ فشاء، بتحنَّنه، أن يتجسَّد،
 واتَّحد بالجسد مع لاهوته.
 ۱۳۲ وأوصَلَ الحياة المؤبَّدة إلى ذلك (١٧٥٠) الجسد،

باُتّحاده به .

۱۳۳ ثمَّ أوصلها إلينا ، كاقَّةَ المؤمنين به ، بالنسبة لذلك الجسد المأخوذِ منَّا .

١٧٤)أي «ولم يُوصل الحياة التي بلا انتهاء». (١٧٥ ب) خ: لذلك.

#### ٣ – بقبوله الآلام الواجبة علينا

١٣٤ وقَبِل إليه الآلام الواجبة علينا ،
 من (١٧٦) أجلِنا (١٧٦) ، ومن أجلِ خلاصنا (١٧٧) .
 ١٣٥ فتألَّم بالجسد ،

ُ وهو غيرُ متألِّم ٍ ولا مائت ٍ بلاهوته. ١٣٦ لأنَّه يعلو (١٧٨) الآلام، ويُعطي الحياة.

١٣٧ لأنَّ الأشياء التي هي عندنا نحن عسيرةٌ ،
 لضَعْفِنا عنها ، [ هي عندَه بسيرةٌ ] (١٧٩) .
 ١٣٨ وإنَّا ، إذا همَمْنا بشيءٍ ،
 ١٧ نُعادلُه القدرةَ التي لنا .
 ١٣٨ وأمّا (١٨١) هو ، فكلُّ عندَه سهلُ (١٨١) مُستطاع .

١٤٠ فلمًّا شاء أن يقبَلَ هذه الأشياء،
 لم يُمَانعُه شيءٌ، ولم يعسُرْ عليه؛
 لكونه أخيرًا يُظهرُ الغَلَبة.

١٤١ وهكذا (١٨٢) \* خلَّص النفوسَ المعتقَلَة مُنذُ البدء (١٨٣) ،
 التي تسلَّط عليها الشيطانُ بالمخالفة .

۱۸۰)خ: وما . ۲ ۱۸۱)خ: سهلا . ۱۸۲)خ: وهکدي . ۱۸۳)خ: البدي .

١٧٦)خ: منجلنا. ١٧٧)راجع قانون الإيمان.

۱۷۸)خ : يعلوا .

١٧٩) أضفنا هذه الكلمات ليستقيم المعنى.

١٤٢ فخلُّصها بالعَدْل ، لا بالقَهْ (١٨٤).

#### ٣ - بقيامته من بن الأمهات

١٤٣ ثمَّ أوصَلَ الحياةَ الأبدَّة للجسدِ التَّحِد به من البشريَّة (١٨٥)، بقيامته من بين الأموات.

\$ \$ 1 وأوصل إلىنا ، نحن ، تلك الحياة ، بالنسبةِ التي لنا مع الجسد المأخوذِ من جنْسِنا، 150 ما قد أعلَنه (١٨٦) غالبَ الموت والفساد، ولاتّحاده (١٨٧) بالقوَّة البارئة لكلِّ المخلوقات باقامته (١٨٨) من بين الأموات.

> ١٤٦ وثبَّت رجاء الحياة والقيامة لكافَّة البشر. ١٤٧ وإنْ كان الربُّ قد أقام الأمواتَ بقُـدْرته، ولكن (١٨٩) رجَعوا ماتوا ثانيةً، وعادوا إلى ترابهم،

ا ۱۸۷)خ: ولايتحاده. (۱۸۸) أي «بإقامة جسده». ١٨٩) أي «إلَّا أنَّهم».

١٨٤)هذه الفكرة كثيرًا ما نجدها عند ساويرس بن أ١٨٦)أي «أعلن جسده». المقفُّع أسقف الأشمونين، إذ هي من أفكاره اللاهوتيَّة الأساسيَّة.

١٨٥)أي «العذراء مرجم».

وبقُوا (١٩٠٠) منتظرين القيامة الجامعة للكافَّة .

١٤٨ فكان عتيدًا (١٩١١) أن يكونَ رئيسَ الحياة المؤبَّدة ،
 كما تقدَّم آدم [فصار] (١٩٢١) رئيسَ الأموات وأوَّلَ المسجونين.

الأنه المُحي.
 ولهذا (۱۹۳) قام بقوَّة لاهوته.
 وأصعد الجسد إلى عُلوِّ السماوات،

فوقَ الملائكةِ والرؤساء والقوَّات.

اهم يكن أهلاً (١٩٤) للقيامة بالكلِّيَة ، سوى (١٩٥) الجسد الذي اتّحد به الربُّ.
 الحياة (١٩٧) ، وأربون القيامة ، وأربون القيامة ، لنا أجمعين ، نحن كافَّة المؤمنين به .

ع - الخاتمة

194 وكما أنَّ ذلك الموتَ والإشجابَ (١٩٨) الذي صار إلينا من آدم،

١٩٠)خ: وبقيوا.

١٩١)خ: عتيد.

١٩٢) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعنى.

١٩٣)خ: فلهدا.

١٩٤)خ: اهل.

۱۹۰)خ : سوا . ۱۹۲)خ : راییس .

١٩٧) رَاجع أعال الرسل ١٥/٣.

۱۹۸)خ: والاسجاب (راجع أيضًا رقم ۱۲٦ والحاشية المناسبة). ١٥٤ لم يكن غريبًا منًّا ،بل قبِلْنا ذلك منه بالنسبة إليه ؛

100 هكذا (۱۹۹۱) بِرُّ الحياة ،
التي صارت إلينا من الربِّ (له المجد!)،
لم يكن غريبًا منّا.
101 بل قد صار إلينا بحق ،
بالنسبة الملجسد الذي اتَّحد (٢٠٠٠) به بنفس عقليَّة.
10۷ فخلَّص الشبه بشبهه (٢٠٠٠)

۲۰۰ ب) أي إنّ الله خلّص الإنسان ، وهو «شبهه» (راجع تكوين ۲۷/۱) بالمسيح الذي هو شبه الله الحقيقي وصورته (راجع ۲ كورنتس ٤/٤ وكولسي ١٥/١).

۱۹۹)خ: وهكدي. ۲۰۰)خ: ايتحد.

# الفص الستامن جعل للدلنا شكة مع جَسَدِ المستبع

#### المقدمة

١٥٨ ثمَّ زاد ذلك تأكيدًا (٢٠١)، بتفضَّله.
 ١٥٩ وشاء أن يجعل لنا الشركة والصِلَة مع ذلك الجسد المقدَّس،
 ١٦٠ بمناسبة فاضلة روحيَّة تفوق على (٢٠٢) المناسبة الجسدانيَّة.

١٩١ حتَّى تكونَ تلك الحياةُ المؤبَّدة ،
 التي صارت لذلك الجسد ،
 تصيرُ فينا ، بالكمال والحقّ ، طبيعةً .

#### ١ – هبة الروح القدس بالمعموديَّة

۱۹۲ فأعطانا أوَّلاً روحَ القدس بالمعموديَّة ،

۹۱ ب تلك التي (۲۰۳ \* نزعها من آدم (۲۰۴ ) .

یومَ أَكَلَ مِن (۲۰۰ ) عُودِ المَعْصية (۲۰۰ ) .

۱۹۳ وجعل لنا بها الميلادَ الثاني ،

لإرْثِ الملكوت .

١٦٤ كما قال: «مَن لم يولَدْ من الماء والروح»
لا يُعاينْ ملكوتَ الله» (٢٠٠٠).

#### ٢ - هبة القربان المقدَّس

170 ثمَّ بعدَ ذلك ، زادَنا تفضُّلاً عمَّا كان آدمُ فيه قبلَ المخالفة ، فأعطانا جسدَه المُحيي . فأعطانا جسدَه المُحيي ، الذي نزل هو الخبزُ المُحيي ، الذي نزل من السماء . الذي نزل من السماء . ١٦٧ «مَن أكل من هذا الخبز ، يُحيى إلى الأبد! » (٢٠٧) .

٢٠٣) خ: الدي (وفي الهامش: «التي»).
 ٢٠٠) بيدوأنَّ المؤلَّف اعتبر لفظ «روح» مؤنَّنًا. أو ربًّا لفظ
 ٢٠٠) بيوحنا ٣/٣ و٥ (مزج المؤلَّف الآيتين).
 ٢٠٠) بيوحنا ٣/٣ و٥ (مزج المؤلَّف الآيتين).
 ٢٠٠) بيوحنا ٣/١٥ - ٢٥.

۱۶۸ ثمَّ عرَّفنا ما (۲۰۸) هو الخبزُ، فقال: «والخبزُ الذي أنا أُعطيه هو جسدي، الذي أبذُنُه لحياةِ العالم» (۲۰۹).

> ۱۷۱ ولمَّ ذلك ، فقال : « لأنَّ جسدي مَأْكَلُ حقُّ ، ودمي مَشرَبُ (۲۱۰) حقُّ . ۱۷۲ «« مَن أكل جسدي ، وشرِب دمي ، یثبُتُ فيَّ ، وأنا فیه » (۲۱۲) .

۱۷۳ وقولُه «مأكلُّ حقُّ»، [ فذلك ] (۲۱۷) لأنَّ لاهوتَه المَتَّحد بجسده

۲۱۳)خ: اعني. ۲۱۵)خ: اي. ۲۱۵)خ: مشربًا. ۲۱۲)يوحنا ۲/٥٥ ~ ٥٠. ۲۱۷)أضفنا هذه الكلمة لتستقيم الجملة.

۲۰۸)خ: وما.

۲۰۹) يوحنا ٦/١٥.

۲۱۰) خ : اد.

۲۱۱) خ : بن. .

۲۱۲) يوحنا ٦/٣٥.

هو قد اتَّحد بهذا الخبز المقدَّس، وصيَّره جسدَه، بحق لا بشبهٍ.

١٧٤ ثم قال ما هو أعظم ، في تلاوة القول :
(كما أرسلني الآب الحي ، وأنا حي من أجل الآب ،
كذلك (٢١٨) مَن يأكُ الْني يَحْي (٢١٩) من أجلي » (٢٢٠) .

الح فلم يحتَجُ (٢٢١) [ إلى أن ] (٢٢٢) يقول (٢٢٣) ها هنا «مَن يأكُلْ جسدي «(٢٢٤) ،
 الأنَّه قد ثبَّته في القولِ المتقدِّم.

الحبرُ المُحيي (٢٢٠) ، وعرَّفنا أنَّ ذلك الحبرَ هو جسدُه بحق .
 الحبرَ هو جسدُه بحق .
 ۱۷۷ ثمَّ قال ثالثًا (٢٢٦) «من يأكلني (٢٢٧) ،
 يعني إنَّه إلهُ متجسِّد ،
 ولم يفترق لاهوتُه من ناسوته .

(۲۲۳) بوحنًا ۲/۵۰.
 (۲۲) بوحنًا ۲/۱۰ (راجع رقم ۱۲۱).
 (۲۲) قوله «ثالثًا» یشیر إلی ما سبق فی یوحنًا ۱/۱۰ و و ۰۱۰.
 (۲۲۷) یوحنًا ۲/۷۰ (راجع رقم ۱۷۶).

۲۱۸)خ: وكدلك. ۲۱۹)خ: يحيسى. ۲۲۰)يوحنا ۲۷،ه. ۲۲۱)خ: يحتاج. ۲۲۲)سقطت هاتان الكلمتان. الفن تناول باستحقاق وإيمان .
 فهو يحِلُّ فيه ،
 ويُعطيه الحياة التي أعطاها للجسد المتَّحد به .

۱۷۹ قال الرسولُ: «إنَّه عتيدٌ أَنْ يُغيِّرَ جسدَ ضَعفنا، ويصيِّرَه شبيهًا بجسد مجده، كفعْل يده القويَّة، كفعْل يده القويَّة، الذي له يتعبَّدُ كلُّ شيء! » (۲۲۸).

١٩٧ أ ١٨٠ وقولُه «الآبُ حيُّ ، وأنا حيُّ \* من أجل الآب » (٢٢٠) ، الله وقولُه «الآب ) و أنا حيُّ \* من أجل الآب الكتاب (٢٣١) ، كما تقدَّم في صَدْر هذا الكتاب (٢٣١) ، الله كاملُ من كامل .

١٨١ فهو «نورٌ من نورٍ » ، حيُّ من حيّ ، الله حقُّ من إله حقٌ » ، «مولودٌ غيرُ مخلوق » ، «مولودٌ غيرُ مخلوق » ، «مساوى الآب في الحوهر » (٢٣٢) .

<sup>(</sup>حالج عرقم 9 من هذا الكتاب الثالث (وانظر ايضًا رقم 1 عو ع عن الكتاب الثاني).
(۲۳۲) هذه العبارات مقتبسة من قانون الإيمان.

۲۲۸) فیلبّی ۲۱/۳.

۲۲۹) يوحنا ٦/٧٥.

٢٣٠) أضفنا هذه الكلمة لتستقيم الجملة.

# ٣ - مَن لا يقبل الروح القدس والقربان ، لا يرث الحياة الأبدية

۱۸۳ فَمَنْ ليس له حظُّ الإيمان به ، وقبولُ المعموديّة ، والشركةُ في سرايره (۲۳۳) المُحيية ، ۱۸٤ فليس له بحقّ حظُّ ولا نصيبٌ في إرثُ الحياة الأبديَّة ، بل هو غريبٌ منها بالكلِّيَّة .

١٨٥ لأنَّ « لحمًا (٢٣١) ودمًا (٢٣٥) (كما قال الرسولُ بولس)
لا يَرثُ ملكوتَ الله ،
ولا المتغيِّرُ يرثُ ما لا يتغيَّر » (٢٣٦).

۱۸۹ فإنْ لم يحِلَّ في الإنسان ما هو أشرفُ منه (وهو الروحُ القدس، والسرايرُ المحيية التي للإله الكلمة، الذي هو مالكُها وخالقُها)، الذي هو مالكُها وخالقُها)، الملكوت المؤبّدة!

٢٣٣)جمع «سرّ» (بمعنى أسرار الكنيسة). وهو اللفظ م٣٣)خ: ودم. الشائع في الكنيسة القبطيّة.

٢٣٤)خ: لحم.

۱۸۸ لأنَّ الذين (۲۳۷) ماتوا (۲۳۸) أوَّلاً. إذ هم على رجاء مَوعِده، جاء وخلَّص نفوسَهم، بَبَذْله ذاتِه عنهم. ۱۸۹ والمؤمنين، أعطاهم سرايرَه لحياتهم.

• ١٩٠ كما شهد قائلاً:

«مَن آمن بي ، وإن مات ، فإنَّه سيحيى . ۱۹۱ «ومَن كان حيًّا <sup>(۲۳۹)</sup> وآمن بي ،

فَإِنَّهُ لا يُعاينُ المُوتَ إِلَى الأَبدِ» (٢٤٠). ١٩٢ جمع ، في هذه اللفظة ، الأوَّلِين والآخِرين.

۲۳۹)خ: حي. ۲۶۰) يوحنا ۲۵/۱۱ – ۲۲.

٢٣٧)خ: الدي.

۲۳۸) خ: باتوا.

# الفصل الناسيء في النجسد

۱۹۳ فهذا علَّةُ سببِ تجسُّد الإله الكلمة: لا لحاجة له بذلك (كما قدَّمنا القول)، بَل تفضُّلاً منه علينا (۲٤۱).

194 وكما أنَّه من العَدَم إلى الوجود أحضَرَنا ، هكذا (٢٤٢) صار السببَ في وجود البقاء الدائم ، كما يليقُ بدوامه الأبديّ .
له المحدُّ إلى الأبد!

۱۹۵ وقد یجب علینا أنْ نعرِف ذلك ،
 ولا نمیل إلى الهوى .
 ۱۹۲ لأنَّ مَن له عقلٌ ،
 لا يبقى مُصِرًّا على الضلالةِ والطُغْيان .

ا ۲٤٢) خ: وهكدي.



# والمناب والرابع المسيحيت ت



# المجززُ الأوّل صدق الرسُول دَليِل عَلى صحّة مذهبه

الفصُّ لللُّولِ

القدّمة: ميزالمسِيح الرّسُل عَن الْأنبياء بسَيع صِفات

أمَّ عند صعوده إلى السموات
 (وإنْ كان فيها لم يَزَلْ،

بل ذَكَرَ الصعودَ لأجل الجسد المتَّحد به،

فَصَعِدَ جسدانيًا، وهو يملأُ الكلُّ (١) بلاهوته)،

لأطهار الأفاضل قوة وسلطانًا (٣) أعطى (٢) رسله الأطهار الأفاضل قوة وسلطانًا (٣) أنْ يُبشِّروا كافَّة الشعوب.

خ: كل (بخصوص هذه العبارة، راجع ٢/٧٨ وحشيتها).

۲) خ: واعطا ۳) خ: وسلطان

ثمَّ أرسلَ إليهم (١) موهبةَ الروح القدس،
 \* فعرفوا (٥) كلَّ الأَنْسُن التي (٦) الأهلِ الدنيا.

وأكملَهم بكلِّ شرَفٍ وفضل ،
 أكثر ممَّن تقدَّمهم من الأنبياء.

و لكي يُعرَفَ أنَّهم رُسُلُ مُحِقُّون (٧) ، وفي أوامره سالكون (٨) ،

وبالآياتُ (٩) والقُوَّةِ متدرَّعون (١٠).

لأنَّ رسولَ الله يكون كاملاً في سبعة أوجهٍ تامَّة.

فَإِنْ عَجَزَ شيءٌ منها ،

لَمْ يَكُنْ رَسُولًا مُحِقًّا، مُرسَلاً (١١) من الله.

٨) خ: سالكين

٩) خ: وبالايد

١٠) خ: متذرعين

۱۱) خ: مرسل

٤) خ: + اليهم

٥) خ: تعرفوا

٦) خ: الدي

٧) خ: محقّين

## الفص لاالمثاني

# الرُّسُول مُرسَل لئ كافة الأمرَم أمَّا النبِّي فَهُوَ مُرسِلًا لِي أُمَّةً وَاحِدَةً

٧ أوَّلُ ذلك ، أن يكونَ رسولاً من الله إلى الكافَّة. لأنَّ النبيُّ غيرُ الرسول.

## ١ – النبيُّ مرسل إلى أمَّةٍ واحدة

٨ فالنبيُّ يكونَ لأمَّةٍ واحدةٍ ، يتنبَّأ لهم بما سوف يكون، كما تقدُّمُت الأنبياءُ من بني إسرائيل.

٩ ولم يُسَمُّوا رُسُلاً (١٢) ، لأنَّ ليس لهم قوَّةُ الرُّسُل.

فأنبأوا (١٣) بمجيء المسيح.

• ١ كما أنَّ اليهودَ يشهَدون (١٤) بذلك ، بأنَّ الأنبياءَ تنبَّأُوا (١٥) لأجل مجيء السيِّد المسيح.

**١١** وهم له منتظرون <sup>(١٦)</sup> ، ونحن لمجيئه (١٧) مُصلِّقون (١٨).

۱۲) خ: رسل. ١٥) خ: تنبوا.

١٦) خ: منتظرين. ١٣) خ: فانبااو. ١٧) خ: لمجيه. ١٤) خ: يشهدوا.

١٨) خ: مصدقين.

كما تعلَمون (١٩) أنتم أنَّه قد أتى (٢٠). ١٢ فاليهود يُقرُّون (٢١) أنَّه يأتي ،

وهو الحقُّ عندَهم ، ومَن لا يُطيعه يَهلَك.

۱۳ وأنتم تشهَدون (۲۲٪ أنَّه أتى ، ووُلد من بتول <sup>(۲۲۳</sup> .

18 إِلَّا أَنَّكُم لَم تعلَموا قَوَّةَ شَرَفِ لاهوته، ويَذْل ذاته عنَّا للخلاص.

١٥ فهذهَبُنا قائمٌ ، ثابتٌ ،

مُحِقٌّ بينَ الفئتين.

١٦ أمَّا اليهودُ،

فُيُقُرُّونُ (٢٤) أَنَّ الأنبياءَ أُنبأوا (٢٥) عنه بروح ِ القدس أَنَّه بأتى ، ويه الخلاص .

١٧ وأمَّا أنتم،

فتشهدون أنَّه أتى .

١٨ وقد قبلْنا ذلك جميعًا

أنَّه أتبي ، وهو الحقُّ.

١٩ وهذا ما يُستَدَلُ (٢٦) به

على (٢٧) أنَّ الأنبياءَ تنبَّأُوا (٢٨) عنه.

۲٤) خ: فيقروا.

۲۵) خ: انبااو.

٢٦) خ: يدل (مرَّ علينا نفس الخطأ في ١٤/١).

۲۷) خ: سقطت «على».

٢٨) خ: سوا (بدون نقط).

١٩) خ: تعلموا.

۲۰) خ: اتا.

۲۱) خ: يقروا.

۲۲) خ: بشهدواً.

۲۳) راجع سورة مريم (= ۱۹) الآيات ۲۰ - ۲۲،
 وسورة الأنماء (= ۲۱) الآية ۹۱.

#### ٢ - الرسول مُرسَل إلى كافَّة الأمم

 ٢٠ وأمَّا الرُسُلُ ، فيكونون (٢٩) رُسُلَه إلى كافَّةِ الأمم ، ولس إلى أمَّة واحدة.

٢١ لأنَّه، لو أرسلَهم لقوم دونَ غيرهم، لَكان (٣٠) يُظلِمُ القومَ الذين لم يَرَوْهم (٣٠٠). ۲۲ وإذا بقُوا على كُفْرهم ، يُخصَمون (٣١) كمثل أولائك الذين شاهدونهم ولم يَذعَنوا.

> ٣٣ كما قال لهم الربُّ: «امضُوا إلى العالَم أجمع ، واكرزوا بالإنجيل في كلِّ الخليقة. ٧٤ ( فمَن آمن واعتمد ، خلص . ومَن لم يؤمن ، يُدان ، (٣٢)

۲۵ فقد بيَّن الربُّ أنَّ قومًا (٣٣) يؤمنون (٣٤) ، فیکونُ لهمِ الخلاصُ ؛ ۲۶ ﴿ وقومًا (۳۰ ) يبقَوْن (۳۱ ) مُصِرِّين على كُفْرهم ، فيكونُ (٣٧) عليهم دينونةٌ مؤبَّدةٌ ، بالعَدْل .

۳۲) = مرقس ۱۹/۱۵ – ۱۹.

٣٣) خ: قوم. ٣٤) خ: يومنوا.

٣٦) خ: يبقوا.

ا ٣٧) خ: يكون.

٢٩) خ: يكونوا (بدون نقط). ۳۰) خ: فكان. ۳۰ ب) خ: يرونهم. ٣١) خ: نخصموا. (وربَّمَا كان المقصود «لا ٥١) خ: وقوم. يخاصمون » ) .

## الفص لالثالث

# عَلَى الرِّسُولِ أَن يَعِ فِ اللَّغَاتُ لِيَسُولِ أَن يَعِ فِ اللَّغَاتُ لِيسَوِّلُ اللَّغَاتُ لِيسَوِّلُ المُ

إن يفهم الله (تبارك اسمه!)
 لغات كل الأمم المتفرقة على وجه الأرض كلّها.
 ليعلم كل أحد أنّهم رُسُلُ الله بالحقيقة إلى كل الجنوس (٣٩) المختلفة اللّغات.
 ليكلّموا كل الناس بلغتهم، بغير ترجان.
 لكي تكون (٤٠٠) بُشراهم بجهارة وإعلان،
 وليس بتعليم البشر وحِكْمتهم.

٣٠ وقد منحهم ذلك ،
 بهُبوطِ روحِ القدس عليهم ،
 بعد صعودِه بعشرةِ أيَّامٍ (٤١) .

٣٨) أَي: صفة الرسول الثانية.

ا كما راجعُ أعمال الرسل ٣/٢ – ٤.

٤٠) خ: يكون.

٣٩) كذا في المخطوط ، وهو جمع غير مألوف لكلمة «جنس». وصوابها «أجناس»، كما نجد في ٣٩/٤.

# الفصل الرابع على السّيف على السّيف السّيف

الشالثة ، أن لا تكون (٤٢) بشراهم معضودة (٤٣) بالسيف ، مثل ملوك الأرض ، الذين يَسُودون (٤٤) أعداءهم بالقَهْر.

٣٧ وذلك أنَّ السيفَ عضد عبادة الأوثان نحْو ثلاثة (١٤٥) آلاف سنة ، وهو من بَعْدِ الطوفان إلى مجيء سيِّدنا المسيح.
٣٣ ثمَّ في (٢٤٠) أيَّام الشهداء أيضًا ،

لأجلِ خوفِ السيف، خضع (١٤) الكثرةُ (٤٨) لعبادة الأوثان، مِن دونِ الله.

**٣٤** ولهذا يقول الربُّ لبطرس : «مَن أخذ بالسيف ، بالسيف يملِكُ » (٤٩) .

٤٢) خ: يكون.

٤٣) خ: مغضوه [كذا ].

٤٤) خ: يسودوا.

20) خ: الف (وفي الهامش «الاف»).

٤٦) خ: وفي.

٤٧) خ: خضعوا.

٤٨) أي : الكثير او الأغلبية .

٤٩) = متى ٢٦/٢٥.

وكأَّنه (٥٠) يدلُّ على (٥١) أنَّ بُشراهم لم تكن (٥٢) حقًّا (٥٣)!

٣٦ ومن أجلِ هذا ، اختار الربُّ قومًا (٥٤) ضُعَفَاء ، فأرسلَهم إلى ملوكِ أكاسرةٍ (٥٥) ، وولاةٍ جبابرةٍ .

۰۵۳) خ: حق. ۱۹۵۱ خ: قوم. ۱۹۵۱ «أكاسرة» جمع «كسرى» أي «ملوك الفرس».

۰٥) خ: وكان.

۱٥) خ: سقطت «على».

۵۲) خ: یکن.

### الفص للمخامس

# عَلَىٰ لرَّسُولُ أَلَّا يَكُونَ مِن جِنسِ إِلَا يَكُونَ

٣٧ والرابعة ، أن لا يكونوا من جنسهم ،
لأنَّ كثيرين يتعصَّبون (٥٦) لبني عمِّهم وأقاربهم .

٣٨ ولذلك ، الرسلُ الأطهارُ كانوا غُرَباء من الأمم.
لأنَّهم كانوا من بني إسرائيل ،
ولم يكن المُلْكُ فيهم ،
بل كانوا (٥٧) رعيَّةً .

٣٩ ومضَوا إلى نحو الملوك الغريبة ، والأماكن النائية ، والأجناس البعيدة ، والأماكن النائية ، إلى القوم العُصاة (^٥) (؟) العُتاة .

• ٤ فأقبلوا بهم إلى الطاعة ،
 وسالموا بينهم أجمعين.

٥٦) خ: يتعصبوا.

دُصاروا أهلَ بيعةٍ واحدة ،
 مقدَّسةٍ ، جامعةٍ ، رسوليَة (٥٨٠)

هذه الجملة إشارة إلى نص «الأمانة» الجامعة القائلة: «و[نؤمن] بكنيسة واحدة، مقدسة، جامعة، رسولية».

## الفضلالسادس

# عَلَىٰ لِرَّسُولِ أَلَّا يُرَغِّبُ الْأَمْمُ فِي الملاذِ

**٧٤** والخامسة ، ألَّا (<sup>٥٩)</sup> يُرغِّبوهم في الملاذِّ الجسديِّ <sup>(١٠)</sup> [كذا] ، ولا يُرخِّصوا لهم التمتُّعُ من (٦١) الإسراف العالميِّ، لأنَّ أَكثَرَ الناس لهذا بنجذبون.

> ولذلك ، رُسُلُ المسيح أمروا الأمَمَ الذين بشَروهم ، في «كلِّ مكانٍ ،

(مع كَوْنِهم كانوا عتاةً عبدةَ أوثانٍ): \$\$ بأنَّ (٦٢) مَن له نِسُوةٌ عدَّةٌ يتركهنَّ (٦٣) ،

ويتمسُّكُ المرمُ منهم بامرأةٍ واحدة ،

بطهارة ونقاء،

٥٤ ( لأنَّ اللهَ منذُ البدء (٦٤) خَلَق رجلاً واحدًا (٦٥) وامرأةً واحدةً (٦٦) ، مع كَوْن الدنيا خاليةً ، تحتاج لكثرة الثروة) ،

٥٩) خ: لا.

X

ر ۲۲) خ: سقطت «بان».

احتفظنا بصيغة «الجسدي».

١٠) في هذه المقالة، وردت كلمة «ملاذ» ثلاث | ٦٣) خ: يتركونهم.

مرات (رقم ٣٩ و٢٧ و ٧١). وفي هذه المواضع / ٦٤) خ: البدي.

الثلاثة جاءت كأنَّها لفظ مفرد مذكّر. لذلك الله عن واحدً.

٦٦) راجع متى ١٩/١٤ – ٥ ومرقس ١٠١٠ – ٧.

٦١) خ: في.

وزيادة (٦٧) عن ذلك ،
 فهو رغبة في الشهوة ،
 كمثل البهائم الغير ورعة .

لا ثمَّ أمروا مَن يقتدر على حفظ البتوليَّة ، بالتمسُّك (٦٨) بها ، ليكون جميلاً وَرِعًا ، متفرِّغًا لعبادة ربِّه بالشكلِ الحسن (٦٩) .

وكذلك ، من له مال يواسي أهل الفاقة .
 حتى إن كثيرًا وزَّعوا كلَّ ما (٧٠) لهم ،
 وباعوا (٧١) قناياهم ، وصيَّروها للجاعة المؤمنة (٧٠٠) وأُناس وزَّعوا ما يَملِكوا ،
 ورَفَضوا العالَمَ بالكلِّيَّة .

وإنَّ الكافَّة أطاعوهم في كلِّ [شيء (۲۲) ،
 حتَّى (۲۲) في (۲۲) ] التمسُّك بامرأة (۲۳) واحدة ،
 حتَّى الملوكُ والرؤساءُ (۲۲) والأكابر ، إلى يوم الناس هذا ،
 مع ضَبْطِ الرئاسة (۲۰۰) والأمراء (۲۲) والملوك .

٦٧) خ : وزايدًا .

٦٨) خ: فليتمسك.

٦٩) راجع أولى كورنشس ٣٢/٧ – ٣٤.

۷۰) خ: کلما (عوض «کل ما»).

٧١) خ: واباعوا.

٧١ ب) راجع أعمال الرسل ٤٤/٢ و ٣٤/٤ - ٣٥

٧٧) اضفنا هذه الكلمات الثلاث ليكمل المعنى.

٧٣) خ: يامراة.

٧٤) خ : والرووسا .

٧٥) أي: الرؤساء.

٧٦) خ: والامره.

هُمُّ ليعلمَ كُلُّ مَنْ له فَهْمٌ ليعلمَ كُلُّ مَنْ له فَهْمٌ في العالَم العتيد.

## الفص لالستابع

# عَلِىٰ لِرَّسُولِ أَن يَكُونَ فَقِيرًاً

**20** السادسة ، ألّا يكون (٧٧) المِشّرون (٨٨) أغنياءَ، ذوي (٧٩) يسار (٨٠). لأنَّ أهلَ العالم يُراءُون (٨١) لِمَنْ هذا حالُه.

**٥٥** وألَّا (٨٢) يكونوا جماعاتٍ كثيرةً يمشُون يُبشِّرون (أعنى ألَّا (٨٣) يكونوا كثيرين في عِدَّتهم) لكي لا (٨٤) يُرهبوهم (٨٥).

٥٦ ولهذا ، اختار اللهُ رُسُلَه من (٨٦) قوم ضعفاء ، لا شيءَ لهم سوى ما يستُروا به عَوْرةَ الجسد.

وقوتٍ حقيرٍ يومًا (٨٧) بيوم ؛

٥٧ لئلَّا يَعُوقهم شيءٌ

عن البُشري بالإنجيل.

٥٨ وأرسلهم كلَّ واحدٍ إلى إقليمٍ كامل، ومنهم مَن كان له رفيقٌ واحدٌ يؤانِسُه (٨٨) ، لا غير.

| (( | γ | )) | ظت  | سقع | : | ح | (AF   |  |
|----|---|----|-----|-----|---|---|-------|--|
| (( | Y | )) | لمت | سقع | : | خ | (٨٤   |  |
|    |   |    |     |     |   |   | / A A |  |

۸۵) خ: يرهبونهم. ٨٦) خ: سقطت «من».

۸۷) خ : يوم .

٨٨) خ: يونسه.

٧٧) خ: يكونوا.

٧٨) خ: المبشرين. ٧٩) خ: دو.

۸۰) خ: ایسار.

۸۱) خ: يروا.

۸۲) خ: ولا.

# الفضل الثامِن عَلَىٰ الرَّسُول أَن بَعَمَا آبات

و السابعة ، يجبُ على (٨٩) رُسُل (٩٠) الله أن تكون (٩١) على يدهم علامةُ المَلِكِ سيِّدِهم ، الذي أرسلهم .

الأنَّ كلَّ مَّن (٩٢) يدَّعي أنَّه رسولُ المَلِك ،
 ومعه توقيعُه ،

ولا يكونُ بين سُطوره علامةُ \* الملك المعروفةُ به ، الهاك المعروفةُ به ، اله فَانَّ التوقيعَ زُورٌ ، بلا مَحالةَ ، وباطلٌ ما ادَّعاه مِن أمْر الرسالة .

#### ١ - الآيات علامة الرسول

٦٢ ولذلك لمّا أرسل الله رسله الأطهار التامين (٩٣) ، أعطاهم العلامة التي له شاهدة لرسالتهم ، وهي الآيات التي يَصنَعونها (٩٤) باسمِه القدُّوس ؛

195

۸۹) خ: سقطت «علی».

٩٠) خ: أرسل.

٩١) خ: يكون.

<sup>97)</sup> خ: كلمن (عوض «كل من»). 97) خ: التامين. 92) خ: يصنعوها.

العيم قائلاً:
 «إنَّ هذه الآياتِ تتبع المؤمنين باسمي » (٩٠) ،
 «إنَّ هذه الآياتِ تتبع المؤمنين باسمي » (٩٠) ،
 عن إقامة الأموات ، وتطهير البُرْص ،
 وإخراج الشياطين ، وإشفاء سائر الأمراض (٩٦) ،
 قائلاً لهم : «مجَّانًا أخذتم ، مجَّانًا أُعطُوا (٩٧) .
 لا تقتَنُوا ذهبًا ، ولا فضَّةً (٩٩) ،
 وما سوى ذلك من كلِّ القنايا (٩٩) ».

## ٧ - بفضل الآيات أطاعهم الملوك والفقراء، الفلاسفة والأمِّيُّون

٦٦ وبهذه الآياتِ الفاضلة،

أطاعتهم الملوكُ الأكاسرةُ ، والولاةُ الجبابرة ، والقومُ الفُهَاءُ الفلاسفة ،

إسائرُ الكاقَّة من الأمِّين أيضًا والعوامِّ، والأعنياءُ والفقراءُ، والقُرباءُ والبُعداء.
 لأنَّهم رأَوْا (١٠٠٠) منهم ما يَفُوقُ قَوَّةَ البَشر، وهي علامةُ الإله (تبارك اسمُه القدُّوس!) معهم، أعني الأفعالَ التي لا يقدرُ [ أن ] (١٠١١) يصنَعَها سواه.

۹۹) راجع متی ۱۰/۹ ب. أو مرقس ۸/۲ ب، (راجع أيضًا لوقا ۳/۹ أ). ۱۰۰)خ: يروا.

۱۰۱)خ: سقطت «ان». راجع ۳/۳ وحاشیتها.

هa) = مرقس ۱۷/۱٦.

۹۹) راجع متی ۱۰/۸ أ.

۹۷) = متی ۱۰/۸ ب.

۹۸) = متی ۱۹/۱۰ = مرقس ۸/۸ أ. (راجع أيضًا | لوقا ۹/۹ أ).

روالًا، كيف تخضَعُ الملوكُ الجليلون (١٠٢) [كذا]
لقوم في منظرهم الظاهر حقيرين؟
لقوم في منظرهم الظاهر حقيرين؟
هؤلاء (١٠١) الفلاسفةُ
لا وكيف تسمَعُ الأمراءُ والرؤساءُ (١٠٥) والحكّامُ
هؤلاء (١٠٠) الذين هم في الظاهر شبهُ العوامِّ؟
لا وكيف تتبَعُ الأغنياءُ، ذوو (١٠٠) الثروة
قومًا (١٠٠١) فقراء؟
لا وكيف تكونُ الكافّةُ
لا تُحصى (١٠٠١)،
التي من أقصاء المسكونة إلى أقصائها)
التي من أقصاء المسكونة إلى أقصائها)
وضُعَفاءُ في قُوتهم؟

#### ٣ - هكذا تظهر قوَّة الله

٧٥ كما يقولُ الرسول:

«إِنَّ لِنَا هَذَهُ اللَّذَخيرةَ فِي إِنَاءٍ مَن خَزَف، لَا مِنَّا » (١١١). ليكونَ عِظمُ القَوَّة مِن الله، لا مِنَّا » (١١١).

۱۰۷)خ: دوی. ۱۰۸)خ: لقوم (ولکن راجع ۲۳/۶ و۶/۹۰). ۱۰۹)خ: تحصا. ۱۱۰)خ: قلیلین النزر (و «نزر قلیل » أي عدد صغیر). ۱۱۱)= ۲ کورنئس ۷/۶. ١٠٢)خ: الجليلين.

١٠٣)خ: نطيع.

١٠٤)خ: هولاي.

(١٠٥)خ: والرووسا.

١٠٦)خ: لهولاي.

٧٦ فلهذا أطاعوهم!

ليس بشيءٍ من الحُشود ، ولا بوَرَع (١١٢) (؟) من الموجود ؛ **٧٧** ولا لترخيص <sup>(٣١١)</sup> ملاذٍّ ذنيانيّ (١١٤) [كذا ] ولا لرجاء شيءٍ فان (١١٥) .

٩٤ ب ٧٨ بل كما يقول الرسولُ الإلهيُّ المنتخبُ بولس، \* بشيرُ الحياة:
 «إنَّ اللهَ يشهد لهم، ويُحقِّق أقاويلَهم
 بالآيات والعجائب المتفاوتة، التي أظهرها على أيديهم » (١١٦٠).

#### ٤ - الاستعانة بالجيوش أو الملاذ ضعف

افإنْ كان رُسُلُ الله عاجزين عن (١١٧) فيعل (١١٧) شيءٍ ممَّا وصفناه ، ما واستعانوا بجيوش ، وكافحوا القوم الذين أرسكهم (١١٨) الله لهم ، حتَّى أطاعوهم ،

۱۱۲)خ: ورق.

١١٣)خ: ترخيص.

118)كذا. وقد احتفظنا بالمفرد لمراعاة السجع . كما أنّا اشرنا الى ان كلمة «ملاذ» وردت دائمًا ، في هذه المقالة ، كأنها لفظ مفرد مذكّر (راجع رقم ٣٩).

( ١١٥) خ : فاني . (وقد لاحظ القارئ السجع الواضح في هذين الرقمين (٧٦ – ٧٧) . ( ١١٦) راجع الرسالة إلى العبرانيين ٤/٢ .

۱۱۷)خ: سقطت «عن فعل».

١١٨)خ: ارسلوهم (وفوق الواو علامة أإشارة إلى ضرورة حذفها). ١٢٠ أو أرغَبُوهم في (١١٩) ملاذ جسداني [كذا] (١٢٠)
كانت (١٢١) بُشراهم باطلة (١٢٢).

۸۲ بل عضدهم الذي أرسلَهم، وكان معهم، حتَّى أنفذ كلمتَهم.

۱۱۹)خ: ك. ۱۲۰)راجع ما قلناه عن لفظ «ملاذ» (رقم ۳۹). (۱۲۲)خ: باطل.

# الفص للاناسيء

# نعَايِنُ الرُّسُلَ الْيُومِ في الشعوب إلثابكة على إيمانهم

**۸۳** وإن كان قومٌ يقولون (۱۲۳)

« لم نُعاين الرسلَ أُوَّلاً ! ».

٨٤ فهم يُشاهدونهم (١٢٤) الآنَ،

إِذْ يَمُدُّونُ (١٢٥) عيونَ أَذْهَانَهُم إِلَى كَافَّةُ الأَقطارِ المُختلفي (١٢٦) اللَّغات،

وكيف هم على بُشراهم ثابتون (١٢٧).

٨٥ وكلُّ إقليم منهم مُقِرُّ
 بأنَّ (١٢٨) واحدًا من الاثني عشر بلغ إليهم ،

٨٦ وبالإيمان ناشكهم.

ومن عبادة الأوثان إلى المعرفة بالله أقبل عليهم (١٢٩).

١٢٣)خ: يقولوا.

١٣٤)خ: يشاهدوهم.

١٢٥)خ: يمدوا.

١٢٦)خ: المختلفين.

١٢٧)خ: ثابتين. ۱۲۸) خ: ان. ١٢٩) خ: يهم.

۸۷ وهم متذكِّرون (۱۳۰) ذلك، متداولون (۱۳۱) إيَّاه (۱۳۲) إلى يومنا هذا .

٨٨ فإنْ كان قد كملت هذه الأنواعُ السبعةُ فيهم بحقّ ، فقد تُبَتَت الشهادةُ عنهم أنَّهم رُسُلُ الله.

٨٩ ومَن أتى بضد (١٣٣) تلك (١٣٤) السبعة ، واحدة واحدة ، لا يُقبل منه ما ادَّعاه.

۱۳۰)خ: متدكرين.

١٣١)خ: متداويلين.

۱۳۲)خ: سقطت «ایاه».

# الجزُّ الثّاني شهَادة الكتب وَالعقل وَآْ يات المسيح دَليل عَلى صحّة مذهبه

# الفصئل لعساش المفدّمة: عَلامَاتُ صحة المذهَبُ ثلاث

٩٠ وكذلك ، كلُّ مذهب يكونُ من الله
 تتبَعُه ثلاثُ علامات :
 ٩١ كتابٌ مُنزَل ، يشهد به قبلَ إثيانه ،
 وآيةٌ حاضرةٌ تثبتُ برهانه ،
 وقياسٌ عقليٌّ ، يُستدَلُّ به على صحَّة بيانه .

# الفصّل الحكادي عَشر هذه العالمات الثالث تجِمْقَتْ في السِيْم

#### ١ - شهادة الكتب المنزلة

**٩٢** ولذلك ، تقدَّمت (١٣٥) مذهبَ الربِّ يسوع المسيح الكتبُ المُنزَلةُ (أعنى الناموسَ والأنبياءَ)، وشَعَدَت (١٣٦) له.

#### ۲ - آیات المسیح ورسله تشهد به

**٩٣** وآياتُه التي صنَعَها (١٣٧) بسلطانٍ ، كا للقُ بالاهتَّه.

٩٤ مع آياتِ رُسُله،

التي صنَعوها (١٣٨) باسمِه بعدَ صعوده ، لئلَّا يُظُنَّ به أنَّه كواحدٍ ممَّن تقدَّمه.

١٣٥)خ: تقدم (وقد كتبت فوق السطر، بنفس ( ١٣٧)خ: سقطت «صنعها». الخط).

١٣٨)خ: صنعواها.

١٣٦)خ: شهدت (وفي المخطوط نقطة بعد «الناموس». فتصبح الجملة «والأنبياء شهدت له»، وهو في رأينا خطأ).

190

وصنع هو الآیات بأمره ،
 ثمَّ أرسل رسُله ، فصنعوها باسمه .
 لأنَّ هذه القوى لا تكون (۱۳۹)
 إلَّا باسم إله .

# ٣ - شهادة العقل به

**٩٧** ثمَّ والعقلُ يشهَدُ بأنَّ الخالقَ صنَعَ ما يُلائمُه.

﴿ كَمَا أَنَّ كَلَّ صَانِع يُعرَف من صَنْعتِه (١٤٠) ، (النجَّارُ من يُجارتِه ، والصَائغُ من صِياعَته (١٤٠) ، « والبنَّاءُ من بنايتِه ، وما أشبَهَ ذلك) ، كذلك (١٤١) الإلهُ عُرِف من خليقته .

**٩٩** مشى على البحر، كأنَّه [ على ] <sup>(١٤٢)</sup> اليَبْس <sup>(١٤٣)</sup> ؛ لِيُعلَم <sup>(١٤٤)</sup> أنَّه «ثبَّت الأرضَ على المياه» <sup>(١٤٥)</sup>.

(۱۶۳)راجع متی ۲۲/۱۶ – ۳۳ ومرقس ۲۵/۹ – ۲۰، ویوحنا ۱۶/۱ – ۲۱. (۱۶۵)خ: لتعلم. (۱۶۰)= مزمور ۱۳۵ (۱۳۲)/۲.

١٣٩)خ : ىكون.

١٤٠)خ: صباغته.

١٤١)خ : ولدلك .

١٤٢)خ: ك (عوض "كأنه على").

اسنع طينًا (۱۶۱) ، وطلى بها
 عيني الأعمى المولودِ ، فأبصر (۱٤۷) ؛
 ليُعلَمَ أَنَّه ((جَبَلَ الإنسانَ من ترابِ) .

 الشبع من خبز يسير جمعًا (۱۶۹) كبيرًا (۱۰۱) (۱۰۱) ؛
 ليُعلَمَ أَنَّه يباركُ على اليسير ،
 فيصير (۱۰۰) كثيرًا (۱۰۵) (۱۰۵)
 فيصير (۱۰۵) كثيرًا (۱۰۵) (۱۰۵)
 و ((يُعطى غذاءً لكلِّ ذي جسد) (۱۰۵) .

۱۰۲ أقام العازرَ بعْدَما نتن (۱۰۲) ،
وصحَّح (۱۰۷) الجسدَ من نتانته ،
وأعاد النفسَ من حيثُ كانت (۱۰۸) ؛
المُعلَمَ (۱۰۹) أنَّه مُسلَّطٌ على النفوس والأجسام ،
والباعثُ لها في اليوم الأخير.

١٥٣) خ: كثير.

١٥٤) راجع سفر الملوك الأول ٧/١٧ – ١٥ (النبي إليًا)، وسفر الملوك الثاني ١/٤ – ٧ (النبي أليشع).

٥٥١)= مزمور ١٤٤ (١٤٥)/١٦.

۱۵۹)راجع يوحنا ۲۹/۱۱ ب. ۱۵۷)خ: صحح.

١٥٨)راجع عن قيامة العازر: يوحنا ١١.

١٥٩)خ: لنعلم.

١٤٦)خ : طين.

۱٤۷)رَاجع يوحنا ۹/۹ – ۷.

۱٤٨)= تكوين ٧/٧ أ.

١٤٩)خ: جمع.

١٥٠)خ: کبير.

۱۵۱) راجع بشأن الأعجوبة الأولى: متى ١٣/١٤ - ٢١، ومرقس ٣٢/٦ – ٤٤، ولوقا ١٠/٩ – ١٧، ويوحنا ١٦/ – ١٤. وبشأن الأعجوبة الثانية: متى ٣٢/١٥ – ٣٨.

۱۵۳)خ: يصر.

# الفضالات المعشر في المالائك من المالائك من المالائك من المالائك من المالائك والمالين والمالي

١ - شهادة الملائكة

١٠٤ وشهَدَت له الملائكةُ (١٦٠) أنَّه الربُّ.

١٠٥ كقول (١٦١) جبرائيل الملاك للسيدة:
 «إفرحي، يا ممتلئة نعمة ،
 الربُّ معك! » (١٦٢٠).

١٠٦ وأيضًا: «قد وُلد لكم اليومَ المسيحُ الربُّ،
 في مدينةِ داوود» (١٦٣).

٢ - شهادة الشياطين

١٠٧ والشياطينُ شهَـدَت له، قائلين:

١٦٠)خ: أضاف ثم شطب «في اليوم». (١٦٢)= لوقا ١/٢٨. (١٦١)خ: لقول. (١٦٨)= لوقا ١١/٢١.

«أنت هو بالحقيقة ابنُ الله» (١٦٤).
وسألوه أن لا يُعذّبهم قبلَ وقْتهم (١٦٥).

# ٣ - شهادة الناس

١٠٨ والناسُ قد شهَدوا ،

والأنبياءُ والقدِّيسون (١٦٦) تنبَّأوا (١٦٧) قبلَ تجسُّده ، ورُسلُه الأطهارُ الأفاضلُ شهَدوا بمجيئه.

١٠٩ وحقَّت أقاويلُهم ،

بما كان على يدّيهم من فِعْل القوَّاتِ باسمهِ. • ١١ وكونُه (١٦٨) أنفذ كلمتَهم بقوَّةٍ وسلطان، في كلِّ الأقطار،

وشهَد له المؤمنون في كلِّ الدنيا .

۱۱۱ فقد شهَدَتِ له الملائكةُ ، والناسُ ، والشياطين ؛ وليس يوجَدُ خليقةٌ أخرى سوى هؤلاء.

۱۱۲)= متی ۱/۳۳ (راجع أیضًا مرقس ۱۱/۳ (۱۲۳)خ: والقدیسین. وه/۷، ولوقا ۱۱/۴). وه/۷، ولوقا ۱۱/۴). ۱۲۵)متی ۸۹/۲ (وراجع مرقس ۴/۷ = لوقا ۱۲۸)خ: ولونه. ۲۸/۸).

# الفضل لث البث عشر

# خانمكة الكانب الرابع

۱۱۲ فقد ثُبَتَ لنا المذهبُ من ثلاثةِ أنحاء (۱۲۹)، الله المدهبُ من ثلاثةِ أنحاء (۱۲۹)، الله المركب الموالي، السادةِ الرسُلِ الأطهار، أثمَّةِ كلِّ المسكونة، من سبعة أنحاء، كما تقدَّمَ القول (۱۷۱).

۱۱۶ فلهذا يجب علينا أن نقفُو (۱۷۲) آثارَ الرسُلِ الصادقين،

والأنبياء الذين هم بالروح ناطقين، ١١٥ والآباء خلفائهم أئمَّة الدين،

\* الذين هم بأُسْرهم في سُبلِ الحقِّ سالكين ؟

١١٦ لنحيا بحياتهم،

ونعتضدَ بمعونة شفاعتهم.

كمل ذلك. والسبح لله دائمًا أبدًا.

ا ۱۷۱)راجع الجزء الأول من المقالة. ا ۱۷۱)خ: نقفوا.

١٦٩)راجع الجزء الثاني من المقالة. ١٧٠) خ: وثبت

# القسِّمُ الثالِثُ فهرسِ حَامِل لِمفرَداتُ

يحوي هذا الفهرس جميع المفردات التي وردت في نصّ بولس البوشيّ ، من أفعال وأسماء وظروف ، مع ذكر جميع المواضع التي وردت فيه . ولم نستثن منه إلّا بعض الحروف ، مثل «إلى» و«على» و«مِن». وقلنا في الفصل السادس (ص٨١-٨٨) الأسباب التي حثّتنا على وضع فهرس كامل لجميع المفردات ، والفائدة المرجوّة من هذا الفهرس.

وقد رتّبنا المفردات طبقًا لأصولها ، كما جرت العادة . فتجد مثلاً كلمة «مؤبّد» تحت «أبد» ، و «متّحد» تحت «أبد» ، أمّا الأعلام والكلمات الدخيلة (أمثال «أربون» و «إنجيل» و «فردوس») ، فتجدها في ترتيبها الأبجديّ.

وتسهيلاً للبحث أضفنا كثيرًا من الإحالات. فقلنا مثلاً: «أقنوم (راجع قنم)»، و«أولائك راجع بعد ذلك)»، و«وحد (راجع أحد)، الخ.

أمَّا الترتيب الداخليّ ، في كلّ أصل ، فهو كالآتي : الأفعال ، ثمّ المصادر ، ثمّ الأسماء (المفرد ثمّ الجمع) ، ثمّ النعوت ، ثمّ الظروف .

# \_ [

# أىل

أَبِدُّ ١٤/١ – ١٤٧/٣ – ١٦٧/٣ و ١٩١ و ١٩٩ أَبِدًا ١١٧/٤

أُبديّ ۷/۱ – ۱۶۳/۳ و ۱۹۹ و ۱۸۶ و ۱۹۹ مؤبّد ۱۱۷/۳ و ۱۲۱ و ۱۲۰ و ۱۳۲ و ۱۸۹ و ۱۲۱ و ۱۸۷ – ۲۰/۲

إبراهيم ١٨/٣ و٢٣

ابن (راجع بنو)

أبوّة ٧٣/٢

ابو

أب ۱۰۷/۳ و ۱۲۶ آباء ۱۱۵/۶ الآب ۷/۳۷ و ۷۸ و ۱۲۰ و ۱۹۶ – ۱۵/۳ و ۶۰ و ۱۱ و ۵۶ و ۱۷۶ و ۱۷۶ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰

# اتي

أتى ١٢٠/٢ – ١١/٤ و١٦ و١٣ و١٦ و١٧ و١٨ و ٨٩ إتيان ١١/٤

# اثو

آثار ۱۱٤/٤ اثنان (راجع ثنی)

اجل

لأجْل ۱۱۸/۲ و۱۹۳ – ۸/۳ و۱۵ و۳۱ و۱۰۰ – ۱/۶ و۱۰ و۳۳

من أجُل ۱۲/۲ و ۱۹ و ۲۰ – ۳۱/۳ و ۳۲ و ۱۳۲ و ۱۳۶ و ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۸۰ – ۳٦/۶.

#### احد

اتَّحَد ۱۹۱۳ و ٤٧ و ٧٨ و ١٣١ و ١٥١ و ١٥٦ و ١٧٧

توحيد ۲۰۱/۲

اتّحاد ۳۹/۳ و ۷٦ و ۸۳ و ۱۳۲ و ۱٤۵

أحدٌ ١٣/١ – ١/٥٢ و ٦٥ و ٦٦ و ١٦٠ و ١٧٩ – ١٧٠ ٣٠٠٤ و ٢٦ و ١٢٥ – ١٨/٤ أحدُّ (صفة) ١٦/١

 $e^{1+L} \cdot 1/\Gamma$  or  $e^{0} \cdot 1$  or  $e^{1} \cdot 1/\Gamma$  of  $e^{1} \cdot 1/\Gamma$  or  $e^{1} \cdot 1/\Gamma$ 

آحاد ۱/۹۲

وحدَه ١٦/٢ و ٢٤ و٥٢ و٥٢ و١١٤ و١٥٠

إِذًا (إِذَنْ) ١٣/٢ و ١٨ و ٢١ (و٤٣) (و٩٥) و١٣٥ – ٩/٣ و ٨٣

أ**راد** (راجع رود)

أَرْبون ١٥٢/٣

أَرْضُ 1/7/ و77 و197 و190 و197 و199 و199 – 1/77 - 2/7 و91 و99

ازل

أَرْنِيُّ 1/٤ و ٨ – ١٧/٧ و ٢٤ و ٢٥ – ٩/٣ و ١٧ و ٤٥ و ٩٧ و ٨٠ و ١٣٠ الذَّا أَنْ راب مع مع ١٨ . مع ١٨ . ١٣٠ – ١٧٧٧

الأزليَّة 7/1 و ٢٩ – ٩/٢ و ٣٥ و ١٣٧ – ٧٢/٣ و ٨٢

إسْحَق ٢٣/٣

اسر

أَسْر ۹۹/۲

بأَسْره ١٦٩/٢ - ٣١/٣ و٥٣ - ١١٥/٤ مأسور ٣٤/٢ و٤٥ و٥٥ و٥٠ و٥٠ و٩٨

إسرائيل ٨/٤ و٣٨

اسم (راجع سمو)

**سو** أَسْوةً بـ٧٦/٢ متَّحَد ١٤٣/٣ و١٧٣ و١٧٨ – ١/٤

اخول

أَخَذَ ٣٢/٣ و ١٢٠ – ٣٤/٤ و ٦٥ اتَّخذ ٣٨/٣

مأخوذ من ۱۳۳/۳ و ۱۶۶

اخر

الآخر ۱/۰ – ۷۱/۷ و ۸۱ و ۹۸ و ۱۱۰ الآخر ۱۱۱/۶ – ۱۱۱/۶ آخِرُ ۷۹/۷ – ۱۹۲/۳ آخِرًا ۲/۳۸ أخير ۱۰۳/۶ أخيرًا ۱۶۰/۳ متأخِّر ۱۸۰/۸

ادب

أدَّب ٢/٣

آَدُم ۱۰۱۷ – ۸۰/۳ و ۸۷ و ۱۰۷ و ۱۶۸ و ۱۵۳ و ۱۲۷ و ۱۲۰

> اِذْ ۲/۸ و ۹۹ و ۸۸ و ۹۷ و ۱۲۱ – ۱۸۸٪ – ۱۶/۶۸

أشعيا ١٨٩/٢ و١٩٠ و١٩٨

إقليم ٤/٨٥ و ٨٥

أقنوم (راجع قنم)

151

أَكَّدَ 1/٣٤ تأكيدُ ١٥٨/٣

أكاسرة (راجع كسر)

اکل

أَكَانَ ١٠٨/٣ و ١٠٨ و ١١٨ و ١٢٠ و ١٢٠ و ١٦٢ و ١٦٧ و ١٦٩ و ١٧٧ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ أَكْلُ ١٦٦/٣ مَأْكارُ ٣/١٧/ و ١٧٧

اكم

آکام ۳۰/۳

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ 

الذي ١٩/١ - ٢/٢٣ و ٤٩ و ٥٤ و ٥٦ و ٨٣ و ٨٨

الَّذِينَ ١٨٢/٢ – ١٨٨/٣ – ٢١/٤ و٢٢ و٣١ و٣٦ و٧١ و٧٤ و٨٠ و١١٤ و١١٥

الَّتِي (مؤنَّث) ۲۳/۱ – ۷۲/۲ – ۱۰/۳ و ۱۰ و ۱۲ و۱۳ و ۲۰ و ۹۹ و ۱۱۷ و ۱۲۷ و ۱۳۸ و ۱۲۸ و۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۷۸

اَلْتِي (جمع) ۳۰/۲ و ۱۳۶ و ۱۵۷ – ۵۷/۳ و ۵۳ و ۱۳۷ و ۱۶۱ و ۱۸۱ – ۳/۶ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۷ و ۷۷ و ۷۸ و ۹۴

الف

أَلِفَ ١٠٤/٣ آلاف ٢٠/٤ أُلوف ٢٣/٤

تألَّمَ ١٣٥/٣ أَنَمُ ٢/٦٥ آلام ٣/٤٣١ و١٣٦ متألِّم ٣/٥٣١

اله

1

إلهُ ١/٣١ – ١٩/٢ و ٨٩ و ٩٦ و ١٠٤ و ١٠٥

أُمِّيِّ ٢٧/٤ و ٧٠ أئمَّة ١١٣/٤ و ١١٥

أَمَّا ٢/٥ و ٣٤ و ٧٧ و ٨٣ و ١٠٧ و ١١٦ و ١١٧ و ١٤٨ و ١٦٠ و ١٧٥ – ١/٣٥ و ٥٦ و ١٣٩ – ٤/٦٦ و ١٧ و ٢٠

إِمَّا ١٦/٢ و١٧ و٣٧ و٣٨ و٣٨ و٤٠ و٤١ و٤٤ وه٤ وه٤

أهو

أَمَرَ ١٢٨/٢ و ١٣٢ و ١٦١ و ١٧٤ – ١٤/٣ و ٤٨ – £/٤ و ٤٧

أَمْرُ ٣٦/٢ و ٥٥ و ٢٢ و ٩٩ و ١٤١ و ١٧٠ و ١٧٤ و ١٧٤ – ٧٣/٣ – ١١/٤ و ٩٥

> أوامر ٤/٥ و٧٤ أُمراء ٤/٢٥ و٧٧

> > امن

آمَنَ ب ٧٤/٣ و٧٤ و١٩٠ و ١٩١ - ٢٤/٤ و٤٢ و٢٥

إيمان ٣/٨٧١ و١٨٨ – ١٧٨/٣

مؤمِنٌ ب ۱۸۳/۳ و۱۵۲ و۱۸۹ – ۱۹۹۶ و ۳۳ و۱۱۰

آمین ۲/۷٪ و۱٤۷ و۱٤۷

إِنْ ١/٤ و١٦ و١٨ و ٢١ و ٢٩ – ١٣/٢ و ١٣ و و ١٥ و ٢٨ و ٣٥ و ٤١ و ٥٠ و ٥٨ و ٦١ و ٩٦ و ٧٦ و۱۱۰ و۱۱۶ و۱۳۳ – ۱۳۰ و ۸ و۱۱ و۱۱ و۱۰ و۱۰ و۱۹ و۲۰ و ۲۳ و۲۳ و ۲۳ و ۲۳ و ۲۸ و ۳۵ و ۹۰ و ۱۲ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۹۳ – ۱۸/۲ و ۹۱ و ۹۸

آلهٰة ٢/٦٨ و٢٢٢ و٢٢٢ – ٣/٦١

إلهي المحالم

لاهوت ۱۳/۲ و 7۸ و ۱۹ و ۱۵ ۳ – ۱۵/۳ و ۱۹ و ۳۹ و ۲۳ و ۲۳ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۳۵ و ۱۲۹ و ۱۷۷ و ۱۷۷ – ۱/۲ و ۱۶ و ۹۳

> لاهوتيّة ١٩/٣ و٢٧ إلاهيّة ٧٢/٣

> > أَمْ ٢/٠٣ و٩٩

امّ

أُمَّة ٤/٨ و ٢٠ أُمَّم ٢٠/٤ و ٢٧ و ٣٨ و ٣٣

 $e^{p\Lambda}e^{rP}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r\Gamma}e^{r$ 

أنا ۲۳/۳ و ۱۹۲ و ۱۷۲ و ۱۷۶

أنتَ ١٠٧/٤

أُنْتُم ٢٠/٣ – ١١/٤ و١٣ و١٧

إنجيل ٢٣/٤ و٥٥

أنس

آنُسَ ٤/٨٥

إنسان ۳۳/۱ – ۱۶۹/۲ و ۱۵۰ و ۱۵۸ و ۱۵۸ و ۱۹۲۶ – ۳۰/۳ و ۳۱ و ۳۲ و ۱۱۳ و ۱۸۳ – ۱۰۰/٤

أُنَاس ٢٩/٤ و٥٠

ناس ۲/۲۲ – ۲۲/۶ و ۹۰ و ۱۰۱۸ و ۱۱۱

نِسُوة ٤/٤٤

ناسوت ۲۷۷/۳

أَنِفَ ٣٧/٣

إِنِّها ٣٠/١ – ٩/٢ و١٢ و ١٦ و ٥٧ و ٥٧ و ١٢٠. و ١٦٧ و ١٦٤

نَى إناء ٧٥/٤

أُنِّي؟ ٢٠٨/٢

أَهْل ۲/۲۱ – ۲/۷۲ – ۱۵۱/۳ – ۱۹۷۶ – ۱۹۴۶ و ۶۱ و ۶۸ و و و ه

أَوْ ٢٠/١ – ٩/٧ و ٢٣ و ٢٣ و ٤١ و ٩٩ و ١٠١ و ١٠٠ - ١٠٣ – ١٠٠٨

اول

أوَّل ۷۹/۲ و۷۹ – ۱۶۸/۳ و۱۹۲ – ۷/۶ أُولَى ۳۰/۲ أُولَاً ۸۳/۲ – ۲۲/۳ و۱۱۰ و۱۲۲ و۱۲۲ و۱۷۲

أُولائك (راجع بعد ذلك)

 $\Lambda \Psi/\xi - \Lambda \Lambda \Lambda$ 

اون

الآن ٤/٤٨ أَوَان (جمع) ٨٤/٤

آيةً ١/٤٩

آیات ۴/۳ ر ۲۷ – ۱/۵ و ۲۲ و ۳۳ و ۲۳ و ۷۸ و ۹۳ و ۹۶ و ۹۵

أًيْ ۲۹/۲ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۸

نَدَأً ١٨٩/٢

التداء ۲/۲ - ۳/۰۸ و ۱۲۷ و ۱۲۸

بدل

تَبَدُّلَ ١٣/٣

بذل

نَذَلَ ١٦٨/٣

نَذُل ۱۸۸/۳ – ۱٤/٤

برُّ ۱۳/۳ و۱۵۵

أدار ۲۲/۲

بوء

نَدَأً ١٠/٢ و٣٠

نَرْء ١٠/١

بارئ ۲/۱ و۱۳ و ۱۶ – ۳۳/۳

بارئ (صفة) ۹٤/۳ و ١٤٥٥

مَـروء ۱۰۲/۲

بَريَّة ٢/٢٢ و١٥ و١٧ – ١٩/٣ .و ٢٨ و ٨٩

94 97 979

· 114/4 615

ایًاه ۱/۲- ۲۰/۲ - ۱/۲۵ - ۱/۸۸

ایانا ۲۰۰/۲

أيضًا ١/٥١ – ٣٨/٢ و٤١ و٥٠ و٥٥ و٨٢ و١٢٣

و۱۳۲ و ۱۷۲ و ۱۹۱ و ۱۹۵ – ۳/۲۷ و ۱۲۱ - ۲/۲۶ و ۲۷ و ۱۰۱

أَنُّعا ١٧٤/٢

البِنَّةَ ٢٦/١

بتل

بَتُول ١٨/٣ – ١٣/٤

بتولية ٤٧/٤

بثق

انبثاق ۲/۳۷

مُنشق ۲۹/۲ و ۱۹۶

تحر ٩٩/٤

بَخْتْنَصَّر ١٥٣/٢

ند (٧ - ١) الم

#### بصر

أَيْصَرَ ١٠٠/٤ بَصَرٌ ١٥/١ و ٨٨ بَصِير ١٥/١ – ١٢٦/٢ و ١٢٨

بُطُرُس ٢٤/٤

# بطل

بَـطُلَ ۸۳/۳ باطِلُ ۱۱۰/۳ – ۲۱/۶ و ۸۱

#### عث

بَعَثُ ۲۱/۲ باعثٌ ۲۰۳/٤

نَعُدُ ١٠٤/٣

#### بعد

بعیدٌ ٤/٣٩ بَعْدَ ٢/٣ و ٨٣ و ١٧٩ – ٤٨/٣ و ٧٨ و ١٠٩ و ١١٩ و ١١٩ (من –) و ١٦٥ – ٣٢/٣ و ٩٤ بَعْدَمَا ١٠٢/٤

#### بعض

تباعَضَ ۲۸/۲ بَعْضٌ ۲۲/۱ – ۲۷/۲ و٤٧ و٤٨ و٤٨ و٧٠ و ٧٠ و٩٨ و٩٨ و٩٨ – ٤٩/٣

#### بود

باردٌ ۲۷/۳ و ۲۹ بُرودة ۲۸/۳ بُرْصٌ (جمع) ۲٤/٤

# برك

بارک ۱۰۱/۶ تبارک ۲۷/۵ – ۲۷/۶ و ۲۸ بُـرُهانُ ۲۰۰/۲ – ۹۸/۳ – ۹۸/۶

#### سط

بساطة ۱۱۸/۲ – ۳/۳۰ انبساط ۱٤٤/۲ بسیط ۱۸۱/۲ – ۲۰/۳

نَشَرَ ٢/٤ و٢٤ و٥٥

# بشر

بُشْرَى ٤٩/٢ و ٣١ و ٥٥ و ٥١ و ١٨ و ١٦٥ و ١١ و ١٦٩ و ١٤٩ و ١٩٩ و ١

```
أبعاض ٢/٢ و ٤٦ و ٥١ و
                                      W.
                                                          تبعيض ٢٥/١ – ٢٧/٢ و١٣٩
                  بهائم ۱۲۲/۳ - ۱۲۶
                                                 بَقِبَىَ ٣/٨٤ و١٤٧ و١٩٦ – ٢٢/٤ و٢٦
                                     3
                                                                          اعاء ٣/١٩٤
                           177/4 =4
                                                                          ىقىّة ١٥٧/٢
                             بُولُس ١٨/٤
                                             بَسلُ ۲۲/۲ و٥٩ و٧٣ و٨٦ و٩٣ و١٥٨ و١٥٠
                                             و۱۸۰ – ۱۷/۳ و ۲۲ و ۷۳ و ۸۰ و ۹۸ و ۹۰
                              بَیْت ۱۸/۳
                                             و ۶۶ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و ۱۲۹
                                             و ۲۰۱ و ۱۸۶ و ۱۹۳ – ۱/۶ و ۳۸ و ۷۸ و ۲۸
                                      بيع
                                             بلًا (= بدون) ۷/۱ – ۲/۲۵ و ۲۲ و ۲۸ و ۱۰۵
                             باع ٤/٩٤
                                                 و ۲۰۰ - ۱۹/۳ و ۱۸ و ۱۲۷ - ۱۱/۶
                            بيعةً ١/٤
                                       بين
                                                                              بَلُغَ ٤/٥٨
                              انَ ۳۹/۳ <u>ن</u>ال
                                                                            بَلَى ! ٦١/٢
                      يَّنَ ٢ /٨ - ٤/٥٢
                           تبيَّن ۱۹۳/۲
                                                                                     بنو
              بانٌ ۲/۰۰ - ۱۰۰/۲ - ۹۱
                                                                 انْ: ۳/۹۲۱ - ٤/٧٠١
تبایُنٌ ۲/۶۶ و ۵۵ و ۵۷ و ۲۱ و ۲۱ و ۸۷ و ۸۷
                                                      الأبنُّ ٧٣/٢ و١٦٠ – ١٥/٣ و٤٠
                     و۸۸ و۱۰۳ و۱۰۳
                                                            بَـنُو (جمع) ٨/٤ و٣٧ و٣٨
                  مُبایِنٌ ۲/۷۶ و ۲۳ و ۷۱
مُتبایِنٌ ۲/۶٪ و ٥٠ و٥٣ و ٥٤ و ٨٠ و٩٣ و ٩٩
                                                                                     بني
                          و۱۱۸ و۱۱۸
                                                                           ىناية ٤/٨٩
بَيْنَ ٢ /٤٨ و ٤٨ – ٣/٥٧ و٥٥ و٥٥ – ١٥/٤
                                                                           نَنَّاء ٤ / ٩٨
               من يُشِن ٢/٥٥٧ - ١٤٣/٣ -
                                                                         مبنی ۲/۹۵۲
```

- ت -

تبع

تَبعَ ٢/٦٤ و٧٢ و ٩٠ تَابِعُ ٣/١٢٤

تَحْتُ ٣/١٢٦

تخم

تُخوم ۲/۱۷۶

ترب

تُرابُ ۱۹۱/۲ – ۱۵/۳ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و۱۲۳ و ۱۲۷ و ۱۶۷ – ۱۰۰/۶

تُسْرِجُهان ۲۹/٤

تَرَكُ ٢٨/٢ – ٤٤/٤

تِسْع ۱۰۹/۳

تلك (راجع بعد ذلك)

تلو

تلاوة ١٧٤/٣

تَمَّمَ ۲/۲/۲

تَامُّ ٤/٦ و ٢٣ مُتمِّم ١٨٦/٢

- ث -

\_\_\_\_

نَّبُتَ ۱۷۲/۳ – ۸۸/۶ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۹۹ ثَبُتَ ۱۷۷/۳ – ۱۹۷/۱ و ۹۹ أَبُتَ ۱۲۰/۳ و ۱۹۹ و ۹۹ أُبُتَ ۱۲۰/۲ و ۱۹۹ و ۱۹۸ و ۱۸

ثري

ثروة ٤/٥٤ و٧٧

ثلث

اڭ ۳/۷۷

ثلاثون ۱۰۹/۳

جذب

انجذَبَ ٤٢/٤

جود

مِجَرَّدٌ ۲۹/۱ – ۱۰۹/۲ و ۱۹۰

جزء

بسل

تجسَّدَ ۱۸/۳ و ۱۳۱

تَجِسُّدُ ٣/٥ و ٨ و ٢٧ و ٤٥ و ٩٤ و ٩٩ و ١٠٠٧ و ١٠٥ و ١٩٥ – ١٠٨/٤

جَسَدٌ ۱/۸۶ و ۱۰۱ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۰۸ و ۱۸۳ و ۱۸۹ و ۱۸۹

أَجسادٌ ٨٠/٢

جَسَديّ ١٩/٣ – ٤٢/٤

جسدانيّ ۲/۱۳ – ۸۱/٤ جسدانيًّا 2/۱

متجسِّدٌ ۱۱۷۳ و ۲۶ و ۱۱۷ و ۱۷۷

تمو

ثِمَار ۳/۲۳

مُثمِر ۲۲/۳ و۳۷

ثني

ثناء ٣/٣ دانا

اثنان ۲/۰۶ و ۲۰ و ۲۷ - ١٤٠٤

ثان ۲۷/٤

ثانيةً ٣/٣٤

- ج -

جبر

جبابرة ۲۹/۶ و ۲۳

جبرائيل ١٠٥/٤

جبل

جَبَلُ ٤٠٠/٤

جِبالٌ ١٣/٥٤

*,*•,

جَبِين ١٢٠/٣

عحد

جاحدٌ ١٢٣/٢

جَدُّدَ ۱۹۲/۲

أَجْمَعُ ٣٣/٣ و ١٥٢ – ٢٣/٤ و ٤٠ جمل جمل جَمُلُلَ ١٥٠/٢ جملة ١٥٥/٣ – ١٢٥/٣ جميل ٤٧/٤

جن

جنَّة ۲۲/۲

جند

جُنودٌ ٢/٧٧ و ١٣١ و١٨٣

عنس

جِنْسُ ۱/۷۱ و۱۸ و۱۹ – ۱۶٤/۳ – ۲۷/۳ أجناسُ ۱/۷۶ جُنوسٌ ۱/۸۶

جهر

جهارة ۲۹/٤ جوهر (راجع (أبجديًّا)

جَهَنَّم ۲۲/۲

جوب

جواب ۱۰۶/۲

تجسّم ۱۵/۳ و ۲۳ تجسّم ۱۳/۳۰ جسّم ۲/۲ و ۱۲۰ – ۱۱۱/۳ أجسام ۱۰۳/۵ – ۱۰۳/۲

جَعَلَ ٢/١٥٠ – ١٠٧/٣ و ١٥٩ و١٦٣

جفَّفَ ٣/٨٥

جل

جَلَّ ٢٠/١ – ٢/٢٤ و ٨٩ و ١٦٤ و ١٤٦ – ١٠٣/٣ ١٠٣/٣ – ١٠٤/٢ أَجَلُّ ٢٠٤/٢ – ٣٣/٣ جليلٌ ٢٩/٤

جلو

جلاء ٣/٣

جمع

جَمْعُ ۱۹۲/۳ جَمْعُ ۱۰۱/٤

جاعة ١٦٤/٢ و ١٧٧ و ١٧٧ – ١٩/٤ و ٥٥ جامعٌ (صفة) ٣/٧٤ – ٤١/٤

جميعٌ ۲۷/۱ – ۲۲/۲ و ۹٦ و ۹۷ و ۱۳۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳

جميعًا ۳/۲ و ٥٥ و ٩٩ و ١٠٧ و ١٠٧ و ٢٠٤ – ١٢١/٣

#### \_\_\_

حَنَّى ١/٦ - ١٣/٢ و ٧٠ و ١٨ و ١٩٧ - ٣/٧٤ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٦١ و ١٩٨ - ١٩٨٤ و ٥٩ و ٥٨ و ٨٨

# ميخ

حُجَّة ٢/١٠٠ و١٠٠ – ٧٩/٣ و٨٣

#### حجو

حِجار ۴/۵۶

#### حجز

حَجَزَ ۲/۸۶ و ۱٤٠ – ۲/۳۰ حاجزٌ ۲/۸۶

#### علا

حَدَّ ۸/۱ – ۱۰۶/۲ حدید ۳/۷۳ و ۲۹ محدود ۲/۲ و ۶۹ و ۶۹

#### حدث

أَحْدَثَ ٢/٢ - ١٦/٢ و ١٦/٧ - ٧٦/٣ حدو. مُحدَث ٢/١ – ١٦/٢ و ١٦/٧ حدو.

#### جود

جُودٌ ۸٦/۳ و ۹۲ جُوّاد ۸۷/۳ و ۸۸

# جوز

جَازُ ۲۰/۱ – ۱۳/۲ و ۶۲ و ۱۵۹ و ۱۹۱ و ۱۹۳۰ و ۱۹۰

#### جوهر

جَوَهَرُّ / ۲۹٪ – ۲۰٪ و ۵٪ و ۵٪ و ۵٪ و ۵۰ و ۵۵ و ۵۵ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۳۳ و ۳۳ و ۲۰ و ۵٪ و ۵٪ و ۹۳ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۷۰ و ۱۸۲ – ۱۸۲۳ و ۱۸ و ۱۷۲ و ۱۳۰ و ۱۷۰ و ۱۸۲

الجوهريّة ١/٥١ – ٩/٢ – ٨٨/٣

# جيء

جاءَ ۱۸۸/۳ مَجيء ۶/۶ و۱۰ و۱۱ و۳۲ و۱۰۸

# ميش

جَيْش ١٦٩/٢ و١٧٤ جُيوش ١٦٥/٢ – ١٠٠٤ حصر

حاصَرَ ١٦٦/٢

نصی

أَحْصَى ٢١/٣ - ٢٢/٤

حضر

أَحْضَرَ ٩١/٣ و١٩٤ حاضرٌ (صفة) ٩١/٤

حط

أَحَطُّ ١١٠/٢

حَظُّ ١٨٣/٣ و١٨٤

حفظ

حِفْظ ٤٧/٤ محافِظ على ٣/٥٥

حق

حَقَّ ل ١٠٩/٤ – ١٠٩/٤

حقَّقَ ٤/٨٧

حَقُّ ۲/۸۲ و ۱۷۳ و ۱۷۳ – ۱۱۸/۳ و ۱۵۰ و ۱۳۱ و ۱۷۳ و ۱۷۲ و ۱۸۶ – ۱۲/۶ و ۱۸ و ۸۸ و ۱۱۰

حقُّ (صفة) ۱٤/۳ و١٤ و٢٦ و١٧١ و١٧١ و١٧٣ و١٨١ و ١٨١ حرّ

حرارة ٢/٤٢ و ٦٥ و ٢٦ و ٨٨ و ٩٨ تو ٨٩ – ٣/٣٤ و ٤٤ و ٤٦ و ٧٤ و ٨٤ و ٥٦ و ٢١

حوف

تحریف ۲۰۲/۲ و ۲۰۶

حوق

احتَـرَق ۲۱/۳ مُحرق ۲۷/۳ و ۷۰

حري

حريّ ۱۰٤/۲ أُحرَى ۳۸/۳ و ٥٠ و ٥٩

حس

حواسُّ ۹۸/۲ و ۱۰۱ و ۱۰۲ محسوس ۱۱۱/۳ و ۱۱۹

حسب

محسوب ١٦٩/٢

حَسَنُ ٤٧/٤

حشد

حُشود ۲٦/٤

# حوج

احتاج إلى ۹۳/۲ – ۱/۰ و۷ و ۹۱ و ۱۷۰ – 2/۰۶ ۱۰۵۶ – ۱۹۲۱ – ۱۹۶۸ – ۱۰/۳ و ۹۶ و ۱۹۳۳ – ۱۰۰/۲ ( إلى ) و ۱۰۰/۳ – ۱۰۰/۳ و ۲۰۰

# حول

استحال ۱۱/۳ استحالة ۳۹/۳ حال ۲۷/۳ و ۲۰۱ – ۶/٤٥ مُحال ۱٤/۱ / ۱۸/۲ و ۳۳ و ۳۳ – ۲۱/۶

# حوي

حَوَى ٣/٣٥ و٣٥ احتوى على ٩/١ – ١٢/٣ – احتواء ١١٨/٢ و١٤٣ حاوِ على ١٤١/٢ محتو على ١٣٩/٣ – ١٣٩/٢

حَيْثُ ۱۰/۲ و ۲۰ و ۳۳ و ۲۱ و ۲۶ و ۱۸۱ – ۱۸۰ – ۱۸۶ م. ۱

مِن حیثُ ۲٦/۲ و ۲۳ و ۶۵ و ۹۰ و ۹۳ و ۹۰ – ۳۹/۳ و ۹۹ و ۶۶ و ۹۸ و ۲۳ و ۷۷ و ۱۰۰ حقیقة ۲۱۲/۲ و ۱۱۰ – ۲۸/۶ و ۱۰۷ حقیقیّ ۳/۰ تحقیق ۲۶/۲ مُحِقّ ۶/۵ و ۲ و ۱۰۰ استحقاق ۲۷۸/۳

# حقر

حقير ١٩/٤ و ٦٩

# حکم

حَكَمَ على ١١٩/٣ حُكْم ١٩/١ حكمة ٢/٥ و٦ و٦ و٦ – ٢٩/٤ حكيم ٢/٥ و٦ و٦ و٦ و٣٤ حُكَام ٢/١٧

حَكَى ١١/٢

حَلَّ ۲۰/۳ و ۳۶ و ۳۵ و ۱۷۸

# حمأ

حَمْأَة ٣/٨٥ .

حنّ

تحنُّنُ ٣/٣ و٩٧ و١٣١

إخراج ٦٤/٤ خارجٌ ٦٤/٢ – ١٢٨/٣ و١٧٠

خَزَفٌ ٤/٥٧

خص

خص ۳/٥٥

اختص ّ س ٤٠/٣ و٥٥ و٥٩

الحَاصَّةُ ٧١/٢ و٧٢ و٧٣

الخواصُّ ۷۰/۲ و ۷۶ و ۷۸ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۲۱

خاصًيَّةٌ ٣٦/٢ و٧٢ و١١٣ – ١١/٣ و٥٠

بالأخصّ ٣٤/٣

خاصّةً ١٠٢/٣

خَصَمَ ٢٢/٤

خَضَعَ ٢٣/٤ و ٦٩

حفي

,

خَلَلاً ۲۲/۲

خلص

خَلُصَ ٤/٤

خلَّص ۲۶/۳ و ۱۶۱ و۱۵۷ و۱۸۸

حِينٌ ٣/٣

حينئذ ٢٦/٣ و٢٨

حي

حَيَى ١٦٧/٣ و١٦٧ و١٧٤ و١٩٠ - ١١٦/٤

أحيا ١٩/٢ و١٣٥ و١٧٧ و١٨٦

حياة ١٣/٢ و١٣ و١٤ و٣٦ و٧٦ و٧٧ و ٩١ و ٩٤ و ٩٦ و ١١٠ و ١٢٧ و ١٣٠ – ١١٧/٣

177, 170, 177, 171, 171, 171

184 . 187 . 188 . 187 . 187 . 187

و۱۵۲ و۱۵۸ و۱۲۱ و۱۲۸ و۱۲۹ و۱۷۸

و ۱۸۵ و ۱۸۹ – ۲۸/۷ و ۱۱۳

حيُّ ١//٢ – ١٧/٢ و ١٤ و ٣٤ و ٣٥ و ١٥٥ و ١٢٥

و ۱۲۸ – ۲۲/۳ و ۱۱۷ و ۱۷۶ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰

حيٌّ (صفة) ١٧٤/٣ – ١٧٤/٣ و١٩١

أحياء ٧٥/٢ – ١٤٩/٣

مُحي ١٤٩/٣ – ١٩٣/٢ – ١٤٩/٣

مُحيي (صفة) ١٩٤/٢ – ١٦٥/٣ و١٦٦ و١٧٦

و۱۸۳ و۱۸۳

خُبِنُرٌ ۱۲۰/۳ و ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸

<del>- خ</del> -

خوج

خَرَجَ ٧/٢

مخلوق ۱/۱ و۹ – ۲۰/۲ و۲۷ و ۱۰۲ – ۱۷/۳ و۶۲ و ۵۱ و ۵۰ و ۱۳ و ۱۸۲ مخلوقات ۱۳٤/۲ و ۱۷۹ – ۴۹/۶ و ۱۶۵

#### خلو

خَلَا ٣/٣٥ خِلْوًا من ١٤/٢

خَمَلَ ١٣/٣

#### خمس

خَمْس ۹۸/۲ خامس ٔ ٤٢/٤

خَوْف ٣٣/٤

# خحير

اختار ۲۶/۶ و٥٦

خَيْمة ١٦٧/٢

– د –

دانیال ۱۵۳/۲

داوود ۱۳۱/۲ و ۱۸۲ و ۱۸۵ و ۱۸۷ و ۱۹۱ – ۱۸/۳ ۱۰۶/۶ خلاص ۱۳/۳ و ۹۳ و ۹۰ و ۹۷ و ۱۰۱ و ۱۳۶ – ۱۶/۶ و ۱۲ و ۲۰ مخلّص ۲۸/۳

#### خلف

خالَفَ ٢٠/١ و ٣٠ – ٧٠/٧ اختَکَفَ ٢٠/٢ و ٧٩ و ٨١ و ٥٥ اختلاف ٢٠/٢ - ١٤١/٣ و ١٦٥ مخالفة ١١٥/٤ مُخالِف ١٩٧/٢ مُخلِف ٢٩/٢ و ٥٥ و ٥٩ و ٤٧ و ٩٧

# خلق

خَلَقَ ١٠/٢ و ١٨ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ٢٠ و ٧٩ و ١٩٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠

دخل

دَخَلَ ۴۸/۳

أدخَلَ ۲۲/۲

مَدخِل ۲۲/۳

درع

متدرِّع ٤/٥

درك

أدرك ٤٩/٢ مُدرك ٤٩/٢

دعو

دعا إلى ٠/٢ ادَّعى ٢٠/٤ و ٦٦ و ٨٩

دل

دلَّ على ١/١ و٣ – ٢/٢ و ٢٠٠ و ٢٠٠ – ١٩/٥ و ٩٠ استدلَّ ب على ١٤/١ – ٢/٧١ – ١٩/٤ و ٩١ دليل ٢١/٣ و ٤٢ و ٦٤ و ١٠٠٢ دال على ٢٠/٧ و ٧١

ذَمُّ ٣/١٦٩ و ١٧١ و١٧٢ و ١٨٥

دنأ

أَدْنَى من ١١٢/٣ و١١٢

دنس

تَدنِّسَ ۱۲/۳ و ۵۸

دنف

أدنَفَ ٣/٥

دنو

دُنْیا ۳/۶ وه٤ و١١٠ دُنیانيّ ۷۷/٤

دوء

داء ٣/٤

دول

متداول ٤/٧٨

دوم

دَوَام ۱۹٤/۳

دائم ۱۳/۳ و۱۹۶

دون

دُون ٣/٠٤ و ٩٥ و ٩٦ – ٢١/٤ و ٣٣ (من دون)

دين

دانَ ۲٤/٤ دَينونة ٢٦/٤ دِين ١١٥/٤

ذَعَنَ ٢٢/٤

و ۹۸ و ۱۱۷

ذلك (راجع ايضًا لذلك)

ذكر

تلك (صفة ، مؤنث) ٣٤/٣ و١٦٤ و١٦١ و١٦٦ - ذ -ذات (راجع بعد ذو) تلك (صفة، جمع) ٨٩/٤ ذخيرة ١٥/٤ فر أُولائك (صفة) ٢٢/٤ ذُرِّيَّة ٣/٨٨ و٨٧ ذُنوب ۳٤/٣ ذهب ذَهَبَ إلى ٦٢/٢ ذهت ٤/٥٢ ذَكَهُ ١١/٢ و ٨١ و ١٥٤ – ٣٦/٣ – ١/٤ مَذَهَب ١٥/٤ و ٩٠ و ٩٢ و١١٢ ذکر ۳۹/۲ متذكِّر ٨٧/٤ فِهْنِ ١٠٤/٣ ذلك (صفة) ١/٥ – ٦٩/٣ و ١٠٩ و ١١٦ و ١١٨ أذهان ٤/٤٨ و۱۲۲ و۱۳۰ و۱۳۳ و۱۳۳ و۱۵۳ و۱۵۹ و۱۲۱ و۲۷۱ **ذو** (صفة) ذُو ۲/۵۰۲ و۱۰۷ – ۲۰۱/۶ ذلك (اسم) ۲۰/۱ و ۲۱ – ۲/۵ و ۳۳ و ۶۱ و ۲۱ ذَوُو ٤/٤ و ٧٧ و ۸۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱٤۰ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۶۶ و ۲۰۳ – ۳/۳ و ۲۱ و ۲۳ و ۳۰ و ۴۰ ذات ۹۱/۲ و ۹۲ و ۹۶ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۶۱ – و۸۵ و۷۸ و ۸۸ و ۹۸ و ۱۰۷ و ۱۰۷ و ۱۵۶ £4 , 77 , 77/4 و۱۵۸ و ۱۹۵ و ۱۲۹ و ۱۷۱ و ۱۹۳ و ۱۹۵ – ذوات ۱۱۵/۳ ٤/٧ و١٠ و١٨ و٣٠ و٣٣ و٤٦ و٥٥ و٥٧ ذات

الذات 1/01 - 1/2 و ٢٦ و ٨٦ و ١١٧ - ٩/٣

12/2 - 111 000

رابع ً ٤/٣٧

ر بو

تربية ۸۰/۲ – ۱۰٤/۳ – ۱۰۶/۷۳/۶ رُبُوات ۲/۰۱ – ۷۳/۶

رَجَعَ إلى ٢٨/٢ و٣٠ و١٩١ – ١٢٣/٣ و١٤٧

رَجُلُ ٤/٥٤

رجو

رجاء ١٢١/٣ و ١٤٦ و ١٨٨ – ٤/٣٥ و٧٧

رحمة ٩/٣

خص

رخَّص ٤٧/٤ ترخيص ٤٧٧/٤

رَدُّ ۱۷٤/۲

ردأ

رداءة ٢/٤/٢ رديء ٣/٤

رسل

أرسَلَ ۲/۷۸۲ و ۱۸۹ و ۱۹۰ – ۲۰/۳ و ۹۹ و ۹۹

الذوات ١١٦/٢

ذاتيّ ۱۱۹/۲ و۱۲۷ و۱۳۳ و۱۳۷ و۱۸۰ ۹/۳ و ۲۰

- , -

رأس

رئاسة ٤/٢٥

رئیس ۱۶۸/۳ و ۱۶۸ و ۱۶۸ و ۱۵۸ و ۱۵۸ و ۱۵۸ رئیس رؤساء ۱۵۰/۳ (= ملائکة)

رؤساء ٢/٤ و ٧١

رأي

رأًى ٢١/٤

راءی ۱/۵۵

تراءی ۱۹۸/۲

آراء ۲/٤٤/

ربّ

ربُّهُ ٤٧/٤

الربُّ ۱۹۹/۲ و ۲۰۱ – ۲۰/۳ و۱۶۷ و ۱۵۰ و ۱۰۵ – ۲۳/۶ و ۲۰ و ۳۶ و ۳۳ و ۹۲ و ۹۲ د

و۱۰۰ و۱۰۳

ربوبيَّة ۲۰۱/۲ – ۲۲۷۷

ربع

أربع ۲/۹۵۲

رکب

مركّب ۱۹۹/۲ و ۱۹۴

ركن

أركان ۲/۱۵۹

رمل

رمال ۱۳/۵۶

ھے

أرهَبَ **٤/٥٥** 

رَیْب ۱۰۰/۲

روح

 $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}\frac{1}{1}\frac{1}{1}$   $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}\frac{1}{1}$   $1\frac{1}{1}\frac{1}{1}\frac{1}{1}$ 

أرواح ۱۹۱/۲ روحيّ ۱۰۶/۳ روحانيّة ۸٤/۲

رود

أراد ۲۹/۲ و۳۰

و ۱۰۱ و ۱۷۶ – ۳/۶ و ۲۱ و ۳۳ و ۵۸ و ۹۵ و ۲۲ و ۸۰ و ۸۲ و ۹۵ رسالة ۱/۶ و ۲۲

رعى

رعيَّة ٤/٣٨

رغب

رغَّبَ في ٢٧/٤ أرغب ه في ٨١/٤. رَغْبة ٢٦/٤

رَفَضَ ١٠/٤

رفق

رفيق ٤/٨٥

رقي

ارتقى إلى ١/٥ و٦

تزایَدَ ۳/۲ زیادة ۲/۰۷ و ۱۱۵ و ۲۰۰ – ۲۰/۶

– س –

سأل

 $^{-1}$ سأً لَ  $^{-1}$  و  $^{-1}$ 

مساءلة ٢٠٠/٢

سَبَبُّ ل ٤/١ – ١١٧/٣ و١٩٣ و١٩٤

سبح

سَبْحٌ ٤/٧/١ شُوحان ١٠٩/٢ و١١٤

سبْط ۱۸/۳

سبع

سَبْعٌ ٤/٦ و ٨٨ و ٨٩ و ١١٣٥ سابعٌ ٤/٩٥

سَبَقَ ۲/۸۸

سبل

سبيلٌ ۷/۲\$ و۱۱۳ و۱۹۳۹ سُئِل ۱۱۰/۶

سَبِي ۲/۳ – ۱۹۷/۲

روم

رُومي ۲/۲ ۱۵۲/۲

ريح ۲/۲ه

- j -

زَرْع ۱۸/۴

زُعَمَ ۱/ه و۲۶ – ۱۸/۲ و ۲۰ و ۲۱ و ۱۰۹ و ۱۰۰ و ۱۰۳/۱ – ۱۰۳/۳

زمن

زمان ۸/۱ و ۱۰ – ۲۶/۲ و ۸۸ زمني ۳/۱ – ۷۶/۳ و ۱۲۱

زَوْج ۲۷/۱ – ۱۱۹/۲

زُور ۲۱/٤

زول

زالَ ۱۱/۳

لم يَزَلْ ١٤/٢ و ١٦ و ٢٠ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٥ و ٣٥ و ١٧٥ - ٣٠٠٨ و ٨١ – ١/٤

زيد

زاد ۸۱/۲ و ۱۲۱ و ۱۸۵ – ۲۳/۳ و ۱۵۸ و ۱۹۵ و ۱۲۹ سكن

ساكن ً ٢/٢٥

مسکونة ۲/۸۷۲ – ۱۷۳۰ – ۲۳۷۶ و ۱۱۳

سلط

تسلَّطَ ۱٤١/٣

سُلطان (= قدرة) ٢/٤ - ٤٩/٣ و٩٣ و١١٠٠ مسلَّط ١٠٣/٤

سلك

سَلَكَ ٤/٤

سالكُ ٤/٥ و١١٥

سلم

ُ سلَّمَ ۲۰۳/۲ سالَمَ ٤٠/٤

مُسالِم ۸۲/۲

25

سَمِعَ ٢١/٤

سامعٌ ٧/٢ و٩٣

سميع ۱۲٦/۲ و۱۲۸

سمو

سعَّى ۱۱/۲ و ۷۰ و ۱۹۰ و ۱۹۶ – ۱۹/۵ / – ۱۹/۶ تسمیة ۱۷۹/۲ سَتُوَ ۲/۷٪ و ۱٥ و ٥٦

سجن

مسجون ۱٤٨/٣

سلس

سادسٌ ٤/٧٥

سرّ

سراير (= جمع سرّ) ۱۸۳/۳ و۱۸۹ و۱۸۹

سرف

إسراف ٢/٤

سريانيّ ۲/٥٥/

سطر

سُطور ۲۰/٤

سطوة ١٧١/٢

سعد

ساعَدَ ۲/۷۷/۲

مُساعدٌ ١٧١/٢

سِفْر ۱۳۳/۲

سُقْم ۲/۳

مُساوِ ۱۸۲/۳ متساوِ ۱۲۶/۲ سِوَی ۱۳/۲ و ۲۷ – ۱/۳ ه۱ – ۱۲/۵ و ۳۵ و ۲۸ و ۱۱۱

سير

سارً ۳۵/۳

سائر (صفة) ۲/۲۱ – ۲۱/۲ – ۶۶۶ و ۲۷

سَيْف ٢١/٤ و٣٣ و٣٣ و٣٤ و٣٤

– ش –

نبع

أشبَعَ ١٠١/٤

تنبه

أشبَهَ ٢/٥ و٣٣ و٢٦٦ – ٩٨/٤

شَیْه ۱۲۹/۲ و۱۱۹ – ۱۱/۳ و۱۵۷ و۱۵۷

و۱۷۳ – ۱۷۴ و

تشبیه ۱۱۲/۲ و ۱۶۸

اشتباه ۲/۸۰

شبیه ۱۷۹/۳

شَــتَّى ١٨/١ و٢٩

شجب

إشجاب (= حزن؟) ۱۲٦/٣ و١٥٩

اسم ۱۲۶/۲ و ۱۲۵ و ۱۷۰ – ۲۷/۶ و ۲۲ و ۳۳ و ۱۸ و ۹۶ و ۹۵ و ۹۹ و ۱۰۹

أسماء ١/٢ و٢ و٢ و۶ و٤ و٨ و١١ و ٣٠ و٣٠ و٣٠ و ٣٠ و ٣١ و٣٢ و ٧٠

سماء ۱۲/۲ و ۲۳ و ۱۹۹ ۲/۲

سموات ۷/۲ و ۱۳۱ و ۱۷۸ و ۱۸۳ – ۱۵۰/۳ – ا ۱/٤

سَنَةٌ ٢٢/٤ – ٢٠٩/٣

سَهْلُ ۱۳۹/۳

سود

سادَ ۱۰/۱ – ۲/۳ – ۳۱/۶ سیّدٌ ۱۰/۱ – ۱۰/۶ و ۳۲ و ۹۵ سادةً ۱۱۳/۶

السيّدة (= مريم) ١٠٥/٤

سُوس ۲/۲

سوط

سِیاط ۲/۵۵

سَوْفَ ١/٨

سوي

سواء ۲۰۶/۲ – ۳۰/۳ مساواة ۱۱۸/۲

شعاع ۱۳/۳

شعب

شَعْب ۲۶/۳ و ۲۵ و ۳۵ و ۹۵ و ۱۰۱ شُعوب ۲/۶

بعو

شعار (جمع) ۲۰/۳

شفع

شفاعة ١١٦/٤

في

شَفَى ۱۸۷/۲ إشفاء ۲٤/٤ مُشفى ۳/٥

نىق

اشتق ۱۲/۲ اشتقاق ۱۲/۲

شَكُّ ۲۲/۱ – ۲۲/۱

شَكْل ۲۲/۳ – ۲۷/۶

شَمْس ٢/٨٩ و ١٠٢ – ١٣/٣ و ٢٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨٤ و ٥١ و ٥٥ و ٦١ و ٨١ شيج

شجرة ٣٢/٣ و٢١٦ أشجار ٣٠/٣ و٣١ و٣٦ و٤٥ و٥٧

شد

اشتدَّ ۲/۳ و ٤ اشدُّ ۱۱٤/۳

شرب

شَرِبَ ۱۲۹/۳ و ۱۷۲ مَشْرَب ۱۷۱/۳

شَوْعيّ ٢/٨٤٨

شرف

شَرَفٌ ۱۹/۳ و۷۲ – 2/2 و۱۶ أشرفُ ۳۰/۳ و۳۳ و۱۸۲

شرك

شرکة ۱۵۹/۳ و۱۸۳ شریك ۳۷/۲ و۳۷

شطن

شیطان ۱۲۱/۳ شیاطین ۱۲/۶ و۱۰۷ و ۱۱۱

شع

شنع

شُنْعة ۳۹/۲ أشنّع ۱۱٤/۳

شهد

شَهَدُ ۱۹۰/۳ – ۱۰/۶ و۱۳ و۱۷ و ۷۸ و ۹۹ و ۹۲ و ۹۷ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۱۸ و ۱۱۱

شاهَدَ ۲۸/۳ – ۲۲/۶ و ۸۶ شهادة ۸۸/۶ مشاهدة ۱۸/۳ شاهد ۲/۶۶

شهداء ٤/٣٣

شهر

مشهور ۱۸۹/۲

شَهْوة ٢٦/٤

شَوْك ٢٢/٣

شيء

شاء ۲۵/۲ – ۱۸/۳ و ۶۲ و ۱۰۰ و ۱۳۱ و ۱۶۰ و ۱۵۹

شَيُّ ا / ٤ و ٨ و ١٠ و ١١ و ٢١ و ٢٤ – ١/٢ و ١ و ١٥ و ١٨ و ٢٥ و ٤٧ و ٨٥ و ٨٨ و ٩٨ و ١٠٨ و ١١١ و ١٤٠ و ١٨٠ و ١٨٠ – ١١/٣ و ٣٣

033 033 042 070 070 040 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077 077

أشياء ١/١ و٢ – ٢/٣٣ – ١٩/٣ و٤٢ و٥٣ و١٤٧ و١٤٠

مشيئة ٢/٥٨ و١٤٤

شَيطان (راجع شطن)

- ص

صاباؤوت ۱۹۹/۲ و ۲۰۱

صح

صَحَّ ۱۳۶/۲ و ۱۶۱ و ۱۶۱ و ۱۸۶ و ۲۰۶ – ۳۰/۳ و ۱۸۶ و ۲۰۶ – ۳۰/۳ و ۱۸

صحَّحَ ١٠٢/٤

صحّة ٩١/٤ صدر

صَدَرَ عن ۱۲۹/۲ و ۱۳۳ صَدْر ۳۲/۲ و ۶۹ – ۱۸۰/۳ صادرٌ ۱۲۷/۲

صدق

صادق ۱۱۸/۳ – ۱۱۶/۶ صِدّیق ۱۲۰/۳ مُصدّق ۱۱/۶ سوب

صواب ۲۸/۲ و۵۰

صورة ۱۱۰/۲ – ۱۲/۳

سير

صار ۱۸/۱ و ۲۹ و ۷۱ و ۷۷ – ۱۳/۲ و ۱۳۲ و ۱۳۲ و ۱۳۲ و ۱۳۸ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۷۹ و ۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۳۸ و ۱۲۶ و ۱۳۸ و ۱۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳

عسيغ

صیاغة ۹۸/٤ صائغ ً ۹۸/٤

صَيْف ٢٨/٣

- ض -

مبط

ضَبْط ۱۷۱/۲ – ۲/۶۰ ضباطة ۳/۱ – ۱۱۸/۲ و ۱۶۳ ضابط ۲/۱ – ۱۷۷/۲ – ۱۲/۳

ضدُّ ۸۹/٤

صرّ

مُصرُّ عَلَى ١٩٦/٣ – ٢٦/٤

صرف

تصرُّف ۱۷۰/۲

صعد

صَعِدَ ١/٤ أصعَدُ ٣٠/٣ و ١٥٠ صعود ١/٤ و١ و ٣٠ و ٩٤

صفة (راجع وصف)

عىلح

أصلَحَ ٣/٣ و ٩٩ صلاح ٨٨/٣ صالحُ ١٩٦/٢

صلة (راجع وصل)

صنع

صَنَعَ ٢/٤٢ و ١٠٠/٣ - ١٠٠/١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ - ٢/٤ و ١٠٨ و ٩٣ و ٩٣ و و ٩٥ و ٥٥ و و ٩٥ و ٩٧ و ١٠٠ صَنْعَة ٣/٣ و ٩٧ - ٤٨/٤ صانعٌ ٣/٣ و ٩٧ - ٤٨/٤

صَنَوْبَر ٢/٥٥

- ط -

طب

طبیب ۱/۵

طبع

طبيعة ١٦١/٣

طباعيّ ۲۹/۲ و ۲۷

طَرَحَ ١٩٥/٢

طَـرْفة ۱٤/١ و ٨٢

طرق

طریق ۱۲۸/۳

طُوُق ۱۹۷/۲

طغي

طغیان ۱۹۶/۳

طلبة ٣/٣٧

طَلَى ٤٠٠/٤

طهو

طهارة ٤/٤٤

تطهیر ۳/۳ – ۶/۶

طاهرٌ ٣٤/٣

أطهار ۲/۶ و ۳۸ و ۲۳ و ۱۰۸ و ۱۱۳

خبر

اضطرَّ ۷/۲ - ۸٤/۳ و ۸۵

انضرَّ ۳/۳۳

مُضطَرٌّ ٩٤/٣ و١٠٥

ضرب

ضَرَبَ ٢/٥٥ و١٦٧ و١٦٨ – ٣/٥٧

ضَرْب ۲/۳٥

ضعف

ضِعْف ۳/۰۰

أضعاف ٢١/٣

ضُعْف ۱۳۷/۳ و ۱۷۹

ضُعَفاء ٣٦/٤ و٥٦

ضل

ضلالة ١٩٦/٣

ضَمَّ ١٢١/٢ - ١٩/١

ضَوْء ٦١/٣

ضياء ١٠٠/٢ - ١٣/٣ و ٤٤ و ٤٤ و ٥٦ و ٥٦

ضيف

أضاف إلى ٤/٢

إضافة ١/٢ و٧٧

مُضاف ۱/۲ و۲ وه و۸ و۲۷

– ع –

العازر ١٠٢/٤

عبثٌ ۱۰۳/۳ و۱۰۳

كىد

عَبُدَ ۱۲۲/۲

تعبَّدَ ۱۷۹/۳

عبادة ٣/٣ - ٢/٤٣ و٣٣ و٤٧ و٨٦

عبدة (جمع) ٤٣/٤

عبراني ٢/٥٥١

عتد

عتید أن ۱٤٨/٣ و ١٧٩٠ – ٣/٤٥ عتو

عات ۲/۳

عُتاة ٤/٣٩ و٢٤

عجب

عجائب ٧٨/٤

عجز

عَجَزَ ٢/٤

عاجزٌ عن ٧٩/٤

عجمٌ ٧٦/٣

طوع

أطاع ۱۲/۶ و٥١ و٦٦ و٧٠ و٧٦ و٨٠

استطاع ۱۸/۳

طاعة ٤٠/٤

مُستطاع ۱۳۹/۳

طُوفان ۳۲/۶

طول

استطال على ١٧٤/٢

استطالة ٧/٢

طِين ٢٠٠/٤

\_ خا \_

ظَلَمَ ٢١/٤

ظنَّ ۲۳/۲ و ٥٥ – ٣٠/٣ – ٩٤/٤

ظهر

ظَهَرَ ٣/٦٦ و ٦٨

أَظْهَرَ ٢/١٥ و ٢٥ و ٢٦ – ١٩/٣ و ٢٦ و ٧٧ و ٧٧

و ۸۹ و ۱۶۰ – ۲۸/۷

ظهور ۲۳/۳ و۷۱

إظهار ٣/٣٦

ظاهرٌ ٦٩/٤ و٧١

ظهيرة ٧/٣

عَوَقٌ ٣/١٢٠

عز

عَزَّ وجَلَّ ۲۰/۱ – ۲۲/۲ عِزُّ ۲۲/۳

العازر (انظر أبجديًّا)

كسيج

عَوْسجة ٢١/٣ و٢٢ و٢٦ و٢٩ و٣٧

فسر

عَسَرَ على ١٤٠/٣ عسير ١٣٧/٣

عسكر

عساکر ۱۷۳/۲

عشرٌ ۱۳/۵۲ – ۲۰/۶ وه۸

عصب

تعصُّبَ ٤/٣٧

عصي

عصیان ۲/۳ مُعْصیة ۱۰۸/۳ و۱۹۲ عُصاة (جمع) ۳۹/۴ عدّ

عدل

عادَلَ ۱۳۸/۳ عَـدُل ۱۲۲/۳ – ۲۶۲

عدمٌ ۲/۲۲ – ۹۱/۳ و۱۹۱

عدن

مَعدَن ٣/٩

عدو

أعداء ٢٠٣/٢ - ١٤/١٣

عذَّبَ ١٠٧/٤

عرف

 علَّة ٢/٥٦ و ٥٦ و ٨٩ – ٤/٤ و ٤٤ و ٩٩ و ١٩٣٣

#### علج

علاج ۳/٥

#### علم

#### علن

أُعلَنَ ٣/٥٤٠ إعلان ٣/٣٩ – ٢٩/٤

#### علو

عَلَا ۱۳٦/۳ اعتلی ۱۱۲/۲ و ۱۸۰ عضد

عَضَدَ ۱۷۲/۲ و ۱۷۷ – ۲٤/۳ و ۱۰۱ – ۳۲/۶ و ۸۲ اعتضَدَ ۱۱۳/۶ معضود ۲۱/۴

#### عطي

أعطى ۴۹/۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۹۲ و ۱۹۸ و ۱۹۸۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۸۹ – ۲/۶ و ۹۲ و ۵۰ و ۱۰۸

#### عظم

عِظَم ١٥٤/٧ عظمة ١٥٤/٢ تعظيم ١٦٢/٢ و١٦٣ أعظمُ ١٠٤/٢ – ١٠٢/٣

#### عفن

عفونة ٣/٨٥

#### عقل

عَفَّل ١/ه و ٦ – ٢٣/٣ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٣ و ٩٣ و ١١٠ – ٩٧/٣ و ١٩٦ – ٩٧/٤ عُقول ٢٣/١ عقليّ ٢/٥٢ و ١١٧ – ٢١٧/٣ و ١٥٦ – ٩١/٤ معقول ١١٣/٣ و ١٤١ و ١١٩ معتقَلٌ ٢/٢٧ و ١٤١ عِنْـٰلَ ۲۰۰۱ – ۱۱/۲ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ – ۱۳۳۳ و ۵۰ و ۱۳۰ م

عندَما ٢٧/٣

عنصر

عناصر ۳/۵٥

عُنُق ١٦٨/٢

عني

عَنَى ٢/٣٣ و٤٢ و٥٢ و ٥٦ و ٩٦ و ٩٦ و ١٣٧ – ٢/٣ ١٢١/٣ و ١٢٨ و ١٧٧ و ١٧٧ – ٤/٥٥ و ١٦٥ و٩٢ معاني ١٥/١

عهد

تعاهَدَ ۱/۳ و ۹۳ و ۹۷ تعاهُد ۷/۳

عِهْن ٢/٥٥

عو د

عادَ ۱۲۰/۳ و۱۶۷ أعادَ ۱۰۲/۶ عُود ۱۰۸/۳ و۱۲۲ تعالی ۱۵۲/۲ و ۱۵۲ عُلوّ ۱۵۰/۳ عال ِ ۵۶/۲ مُتعالَّدٍ عن ۲۷/۲ و ۹۳ و ۱۱۱۱ مُعتلَّدٍ على ۸٤/۲

عم

عمَّ ۷/۷۱ – ۳۷/۶ عامّ (صفة) ۱۸/۱ – ۱۷۳/۲ عوامّ (جمع) ۲۷/۶ و۷۱

عمد

اعتَمَدَ ۲٤/٤ معموديّة ۱۹۲/۳ و۱۸۳

عَمْر ٢/٤٥

عمل

أعال ٣/٤٧

عمي

أعمى ١٠٠/٤

عن /۲۲ و ۲۳ – ۲/۸ و ۳۸ و ۲۶ و ۲۶ و ۸۱ و ۹۸ و ۱۱۲ و ۱۱۶ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۱ و ۱۶۷ و ۱۵۸ و ۱۹۱ و ۱۹۵ – ۳/۲۳ و ۱۰۶ و ۱۲۸ و ۱۳۷ و ۱۲۰ و ۱۸۸ – ۱۶/۱ و ۲۱ و ۱۹۹ غوب

غریب من ۱۵۶/۳ وه۱۵ و ۱۷۰ و ۱۸۵ – ۳۹/۶ غُرباء ۳۸/۶

غلب

غلبة ١٤٠/٣ غالب *"* ١٤٥/٣

غلو

غلاء ۳/۲

غني

أغنياء ٤/٤، و٦٧ و٧٧ مُغتن<sub>ي</sub> ١٨٠/٢ **غوى** 

غاية ٣/٥

غيب

غابَ ۱۳/۲ و ۵ غیاب ۴۸/۳

غير

غَيَّرَ ۱۷۹/۳ تغَيَّرَ ۱۰/۳ و۲۱ و۱۸۵

عوذ

مَعَاذَ ٢/٠/٢

عَوْرة ١/٢ه

عَوْسجة (راجع عسج)

عوق

عاقَ ٤/٧٥

عون

استعانُ ب ۸۰/۶ معونة ۱۱۶/۶ مُعين ۱۵۰/۲

عيش

عاشَ ۱۲۲/۳

عين

عایَنَ ۱۹۲*/۳ و* ۱۹۱ – ۸۳/۶ عَیْن ۱۶/۲ و۸۲ – ۲۰۰/۶ عیون ۸٤/۶

– غ –

غذو

غذاء ١٠١/٤

افتراق ۸٦/۲ و ۸۸ و ۱۰۱ و ۱۰۱ – ۱۱۱/۳ و ۱۱۲ مُفارق ۷/۲ مفترق ۲/۶۶ و ۶۰ و ۶۶ متفرق ۲۷/۲ متفارق ۲/۶۰

#### فسد

فَسَدَ ۳/۳ و ۱۲ فساد ۱۲۰/۳ – ۱۲۰/۳ فاسدٌ ۵۸/۳

فسَّرَ ۳۲/۲

#### فصل

فصَلَ عن ۲۳/۱ انفصَلَ ۲/۳ – ۲۱/۳ و ۲۹ انفصال ۹۳/۲ – ۸۱/۳ فاصلُّ ۲۸/۳ فَصَّ فضَّة ۲۰/۶

#### فضل

فَضْلٌ ٣/١٣ – ٤/٤ فَضْلاً عن ٨٦/٢ تفضُّل ٨٦/٣ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٤ و ٩٧ و ١٠٦ و ١٩٥٨ و ١٦٥ و١٩٣ و ۱۸ و ۹۳ و ۱۱۳ (بغیر) و ۱۱۵ و ۱۹۰ - ۱۷/۳ ۱۷/۳ و ۲۲ و ۳۷ و ۷۳ و ۸۱ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۲ – ۲۱/۶ و ۲۹ (بغیر) و ۶۲ و ۸۵ (لا غیر) مُتغیِّر ۱۸۵/۳

#### \_ ف \_

فِئَة ٤/٥٠ فَتَحَ ١٦٦/٢

فَرِحَ ٤/٥٠١

#### فرد

فَرْد ۲۷/۱ – ۱۱۹/۲ – ۱۱۹/۲ انفراد ۲/۷۲ م مُفَرَد ۲/۲ و۲ و۶ و۸ و۳۰ و۳۱ و۳۳ و۳۳

فِردَوس ١٠٧/٣

فَوَسُّ ٣٣/١

فوغ

-متفرِّغ ٤٧/٤ **رق** 

فَرَّقَ ۱۹۲/۲ أَفَوَقَ من ۱۱٦/۳ افترق ۶/۳ و٥٦ و٢٦ و١٧٧ تفريق ۲/۲ فلن

فلان ۱۹۶/۲ و۱۹۷ فلانیّ ۱۹۷/۲ و۱۷۶

**فَحُمُّ ٢/٧٩ و ١٣١** و١٨٣

فني

فان ٤/٧٧

100

فَهِمَ ۲۷/۳ و ۱۰۶ فَهُمَ ۲۷/۶ فُهماء ۲۲/۶

فوت

متفاوت ٤/٨٧

فوق

 $17 \Lambda / 2 - 17 \cdot / 7 - 12 \cdot / 7$  فاقه  $2 \Lambda / 2$  فاقه  $3 \Lambda / 2$  ففرق  $3 \Lambda / 2 - 12 \cdot / 3$ 

في (راجع فم)

فيض

فائض ۲/۲

فاضلٌ ۱۰۹/۳ – ۲۰۱۶ أفاضِلُ ۲/۶ و ۱۰۸ أفضلُ من ۷۰/۲ – ۳۰/۳ و ۱۱۲ متفضًّل ۷۷/۳ و ۸۸۸ و ۹۲

فعل

فَعَلَ ۱۲۲/۲ و ۱۹۲ و ۱۷۳ و ۱۷۳ و ۱۷۳ و ۱۷۳ فِعْل ۱۲/۲ و ۱۷ و ۱۰ و ۲۹ و ۳۸ و ۱۹۱ و ۱۷۰ و ۱۷۷ و ۱۷۳ و ۱۸۹ – ۲۷/۳ و ۶۹ و ۱۰۹ و ۱۸ و ۱۸۹ م ۱۸۹ و ۱۰۹ فعال (جمع «فعْل») ۱۲۷/۲ و ۱۱۳ س فعال (جمع «فعْل») ۱۲۷/۲ و ۱۱۳ س

فقد

أفقَدَ ١٢٢/٣

فقر

فقراء ١٧/٤ و٧٧

فَقَطْ ٢٦/٣

فكَّىرَ ٤/١ – ٢٠٢/٢

فلسف

فلاسفة ۲۶/۶ و۷۰

قَبِلَ ٢/٢١ – ٢٣/٢ – ٣٤/٣ و ١٤٠ و ١٥٤ -١٨/٤ و ٨٩

أَقْبَلَ ٤٠/٤ و٨٦

قبول ۱۸۳/۳

قَبْل ۲/۲۱ و ۱۸ و ۱۹ و ۸۳ و ۸۷ و ۸۷ و ۱۷۹ – 1.10/4 - 170/4

قَدْ ١/١ و ١٥ و ٣٠ - ٢/٢ و ٨ و ١١ و ١٣ و ١٩ و ١٨ و۱۹ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۲ و ۲۱ و ۶۹ و ۸۰ و ۸۱ 1219 1779 1179 1179 1119 149 TT , 77/T - 7 . 5 , 19T , 185 , 101 , و ٤٧ و ٦٦ و ٦٦ و ٦٩ و ٧٦ و ٨٣ و ١٢١ و ١٤٥ و١٤٧ و ١٥٦ و ١٧٣ و ١٧٥ و ١٩٥ – ١١/٤ و ۱۸ و ۲۰ و ۳۰ و ۸۸ و ۸۸ و ۱۰۰ و ۱۰۸ و۱۱۱ و۱۱۲

قداح ۱۸/۳

قدر

قدر أن ٢/١١ - ٣/٦ و ٥٦ و ١٢٥ و ١٢٥ - ١٨/٤ اقتدر ٤٧/٤ قدرة ۱۳۸/۳ و۱٤٧

اقتدار ۲٤/۲ و ١٤٤ و ١٨٠ قادرٌ على ١٩/٢ و٢٠ قادر (صفة) ۱۰۰/۳ – ۱۰۰/۳ مقدار ۳۳/۳

قدس

قدَّس ۲ /۱۹۸

تقدیس ۲۰۰/۲

قُدُس ٞ ١٩٠٧ و ٩٦ و ١٢٠ و ١٩٥ و ١٩٠ – 17/2 - 117, 177, 117, 02, 2./4 ۳ . 9

قدّوس ۲/۵۷ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ – ۱۲/۳ – 71 . 77/2

قدّيس ۱۰۸/۶ – ۱۰۸/۳

مقدّس ۱۳۳/۲ و ۲۰۰ – ۳۸/۳ و ۱۵۹ و ۱۷۳ – 11/1

#### قدم

قدَّمَ ۱۹۳/۳

تقدَّمَ ۱/۱ وه وه و ۸ – ۱/۵۲ و ۱۰ و ۲۰ و ۸۷ و۸۸ و ۸۹ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۳۱ و ۱۸۲ - ٣/٤٤ و ٥٦ و ٧٧ و ١٤٨ و ١٨٠ - ٤/٤ و ٨ و۹۲ و۹۶ و۱۱۳

قِلَمُ ٢/٧٧ - ١٣٧/٢ و ٨٢

قدیم ۱/۸ متقدِّم ۸۸/۲ – ۱۷۵/۳

قر

قرأ

قَذَفَ ٢/٥٥

قلّ أَقَرَّ ١٦/٤ و١٦

مُقرّ ٤/٥٨

قراءة ٢/٢٥١

أقاربُ (جمع) ٣٧/٤ قُرباء ٢٧/٤

قُـرْص ٨٨/٢ و ٨٩ - ٤٣/٣ و ٤٤ و ٤٦ و ٥٤ و

قَصَدَ ٣/٣ و ٩٨

أقصاء (جمع) ٧٣/٤ و٧٣

قطر

أقطار ٤/٤ و١١٠

قاطعٌ ٣/٣٧

قُطْن ٢/٥٥

قفو

قفا ٤/٤ ١

قل ۲/۲۹ قليل ٤/٤٧ أقلُّ من ١٢١/٢

قلم (راجع إقليم)

قنوم ۲۱/۲ و ۷۲ أقنوم ١٢٦/٢

أقانيم ٧/٢ه و٥٩ و٥٩ و٢٠ و٢٠ و٢٣ و ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ و ۷۸ و ۷۹ و ۱۰۷ و ۱۰۷ و۱۱۲ و۱۱۳ و۱۲۵ و۱۶۲ و ۱۸۶ – ۲۰/۳

اقتني ٤/٥٢ قنایا ٤٩/٤ و ٦٥

قَهُرَ ١٠/٣ – ١٠/٣ قهْر ۱۰۰/۳ و۱۶۲ – ۱۳۱/۶

قُوت ۲/۶ه

قيس

قياس ٢/٥/٢ – ١٤٥/٣

قول

قالَ ۱/۱ و ۱۵ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ – ۱۲/۲ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۹ و ۱۹ و۱۸ و۱۹ و ۲۰ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۲ و ۶۶ و ۵۰ و۵۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۹ و ۷۱ و ۸۱ و ۸۷ و ۸۷ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۵ و ۱۰۱ و ۱۱۱ و ۱۲۰ و۱۲۰ و۱۲۲ و۱۲۵ و۱۲۷ و۱۳۳ و۱۳۳ و۱۳۳ و۱۳۶ و۱٤۹ و۱۵۹ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵۲ و۱۵۳ و۱۵۳ و۱۵۳ و۱۵۳ و۱۵۳ و١٥٤ و١٥٨ و١٥٨ و١٥٩ و١٦٣ و١٦٣ و۱۶۶ و۱۲۱ و۱۸۶ و۱۸۵ و۱۸۹ و۱۹۱ و۱۹۵ و۱۹۲ و۱۹۷ – ۸/۳ و۱۱ و۲۰ و۲۱ و ۲۳ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۶۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۵ و ۷۶ و ۷۵ و ۷۹ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۶ و ۸۵ و ۸۸ و ۸۸ و ۹۰ و ۹۳ و ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ و۱۲۸ و ۱۷۱ و ۱۷۶ و ۱۷۵ و ۱۷۸ و ۱۷۷ و۱۷۹ – ٤/۲۲ و ۳۶ و ۷۵ و ۷۸ و ۸۳

قُوْل ۲۱/۱ و ۲۸ – ۳/۳ و ۷ و ۳۳ و ۵۰ و ۵۰ و ۵۰ و ۱۰۷ و ۱۰۲ و ۱۰۲ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۲۰۱ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۲ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱

أقوال ١٠٤/٣

أقاويل ٧٨/٤ و١٠٩

قائل ۲/۱ – ۲/۲ و ۱۹۸ – ۱۰۸ و ۱۲۰

و۱۹۹ و ۱۹۰ – ۱۳/۶ و ۱۹۰ و ۱۹۰ مقال ۷/۲، مقالة ۱۷۶/۲

قوم

قَامَ ٣/٩٤١

أقام ۲/۱۲ و ۱۷۱ – ۳/۷۶۱ – ۱۰۲/۶

قوام ۱۳/۱ –۲۰/۲۰

إقامة ٣/٥٤ – ٤/٤٦

استقامة ١٩٦/٢

قوم ۲۱/۶۱ – ۲۱/۶ و ۲۱ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۹ و ۳۹ و ۵ و ۲۵ و ۶۹ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳

قائم ۲/۱ – ۲/۵/۲ – ۶/۵۱

قیامهٔ ۲۱/۱ – ۱٤۳/۳ و ۱۶۲ و ۱۶۷ و ۱۰۱ ۱۵۲۰

مستقيم ١٦٣/٢

قوي

قَوَة ۲/۰۸ و ۸۵ و ۱۶۶ و ۱۷۳ – ۱۰/۳ و ۵۷ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۶۰ و ۱۶۹ – ۲/۶ و ۹ و ۱۶ و ۲۸ و ۷۰ و ۱۱۰

قوّات (= ملائكة) ١١٧/٣ و١٥٠ و

قوّات (= معجزات) ۱۰۹/۶

قِوَى (جمع قوّة) ٩٦/٤

قويّ ۱۰/۱ – ۱۲٦/۲ و ۱٤٠ – ۲۰/۳ و ۱۷۹

#### - 5 -

ك ٢/٥ و ٣٣ و ١٥١ – ٩٩/٤ و ١٠٥ كمثَّل ٧٩/٢ و١٢٣ – ٢٢/٣ و١٢٢ و١٢٦ –

۲۲/٤ و ۲۶ کاروبیم ۱۹۸/۲

كأنَّ ٤/٥٣

كبير ١٠١/٤ أكابر ٢/٤٥

كابَشَ ٢/٧٧٢

كتابة ٢/٢٥١

كتاب ٣٢/١ و 29 – ١٣٣/٢ و ١٥٠ و ١٨٠ –

كُتُّتُ ١٤٨/٢ و ٢٠٢ – ٩٢/٤

مکتوب ۳۵/۳ **ک**ٹر

كَتُرَ ٢/٩/٢ - ٣/٤

كثرة ٧/٧ و ١٧٤ و ١٧٤ – ٣٣/٤ و ٤٥

كثير ١٩/١ - ١٦٤/٢ - ٤/٧٧ و ٩٤ و ٥٥ و ٥٥

أكثر من ٤/٤ و ٤٤

كُلارَ ٣٤/٣

كذا ١٨٤/ ١٣٤ و ١٦٨ و ١٦٨ و ١٦٨ و ١٨٥

كذلك ٢/٨٦ و٧٧ و ٧٨ و ٩٨ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٥٨ - ۲/۰۱۱ و ۱۲۷ و ۱۷۶ - ۱۸۶ و ۹۸ و ۹۸

کوز ب ۲۳/۶

كَرَمُّ ٩٢/٣

اكتسب ٩/٢ و٢٩ اکتساب ۹/۲ و۲۹

أكاسرة ٣٦/٤ و٦٦

کفّ

كَافَّةَ ٢/١٣٤ و١٧٧ و١٧٩ و١٩١ – ١٢٦/٣ و۱۳۳ و ۱۶۲ و۱۶۷ و ۱۵۲ – ۲/۶ و۷ و۲۰ و۱۵ و۲۷ و۷۳ و۸۶

كُفُوً ١٨٠/٢

كافَحَ ١٠/٤

كُفْر ٢٢/٤ و٢٦

کنی

اکتفی ۹۸/۳

کلّ

کلم

كِلا ١١٦/٢

کُمْ ۲/۲۱ – ۲۰۶/۲ – ۱۰۶/۰ و ۹ ه

 $\langle 1, 0 - 1, 1 \rangle$  و  $\langle 1, 0 \rangle$ 

كها أنّ

٣/٣٥ و١٩٤ - ١٠/٤ و ٩٨

كمل

کَمَلَ ۱۱۲/۲ – ۱۸۸۴ – ۸۸/۴ و۱۱۷ أکمَلَ ۱۹/۳ و۲۷ – ۶/٤

2|U|/77 eV - V/- 0/V eV | 0/V | 0/

كمن

کامن ً ۳/۳۳

#### کون

كانَ ١١/١ و ١١ و ١١ و ٢٩ – ٧/٢ و ١٣ و ١٤ و۱۲ و۲۰ و۲۲ و۲۵ و۲۵ و۲۲ و۳۵ و۳۳ و٤٠ و٤١ و٧٧ و٥٠ و٤٥ و٤٥ و٤٥ و٥٥ و٥٩ و٥٩ و٧١ و٧١ و٥٥ و٥٥ و٧٦ و٧٦ و۷۷ و ۷۷ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۸ و ۹۲ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و۱۱۱ و۱۲۲ و۱۲۲ و۱۲۳ و۱۲۶ و۱۲۸ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٤ و١٥٠ و١٦٣ و۱۷۹ و۱۹۰ – ۱۵/۳ و۳۶ و۳۵ و۳۷ و ٤٤ و ۶۸ و ۶۹ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۵ و ۹۹ و ۲۶ و ۲۶ و ۷۲ و ۷۸ و ۷۹ و ۹۹ و ۹۹ و ۱۰۳ و ۱۰۵ و۱۰۵ و۱۰۲ و۱۱۰ و۱۱۲ و۱۱۰ و۱۱۷ و۱۱۷ و۱۲۱ و۱۲۲ و۱۲۱ و۱۲۹ و۱۱۲ و۱٤٨ و١٤٨ و١٥٠ و١٥٤ و١٥٥ و١٦١ و۱۷۰ و۱۹۱ – ۱/۶ و٦ و٦ و٧ و٨ و٨ و٠٢ MA, WV, WO, WI, Y9, Y7, Y0, Y1, و ۳۸ و ۳۸ و ۳۸ و ۲۷ و ۷۷ و ۵۰ و ۵۰ و ۵۰ و ۵۸ و۹۹ و ۲۰ و ۷۳ و ۷۵ و ۷۹ و ۸۱ و ۸۲ و۸۳ و۸۸ و ۹۰ و ۹۰ و ۱۰۲ و ۱۰۹

كوَّنَ ١/٥ – ٢٦/٢ الكَوْن ٢٦/٢ – ٧٧/٣ لكَوْنه ١٧٠/٢ – ١/٠٥ و ١٠٤ و ١٢٦ و ١٢٨ و ١٤٠ – ٢٣/٤ و ١٥ و ١١٠ كائن ١٧/٢ و ٨٣ – ٨٠/٣

#### كَمِيْ (راجع لكي)

کید

کاد ۲/۲۸

کیف ۲/۱۸

#### ـ ل ـ

 $\frac{1}{2}(+\frac{6}{2}) / / / 6$   $\frac{1}{2}(+\frac{6}{2}) / / / 6$   $\frac{1}{2}(+\frac{6}{2}) / / / 6$   $\frac{1}{2}(+\frac{6}{2}) / / 6$   $\frac{1}{2}(+\frac{1}{2}) / 6$   $\frac$ 

لا (+اسم) ۷/۱ و۹ و ۲۲ و ۲۹ – ۱۳/۲ و ۱۳ و ۱۸ و ۶۲ و ۶۶ و ۶۶ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۹ و ۱۵ و ۲۶ و ۷۵ و ۷۸ و ۸۲ و ۵۷ و ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۲۸ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۲۰ – ۱۳۳۰ و ۲۰۰ و ۱۸۷ و ۱۸۵ و ۱۸۷ – ۲٫۵۶ و ۵۸ و ۲۰

**لا** (+حر*ف جرّ*) ۷۸/۲–۳۹/۳ و۱۶۲ و۱۹۳ – ۱/۵۷ و ۷۷ و ۷۷

لا (راجع أيضًا بِلا)

لزم

لزِمَ ۳۹/۲ و۳۹ و۷۷ مُلازم ل ۹/۲ و۲۹

سنن

· كسان ١٧٢/٢ أنْسُنُ ٢/٧٤ – ٣/٤ أنْسُنَ ٢/٧٤

لطف

لطيف ٢/٨٨

لغو

لغة ٢/٥٥/ – ٢٩/٤ لغات ٢٧/٤ و ٢٨ و ٨٤

لفظ

لَفْظ ٢/٥٥/ لفظة ٧٦/٣ و٨٣ و١٩٢

ڻتي

ألقى ٣/٧٧

لَكِنْ ١٦/٣ و١٤٧

لِكُنِي ٢/٢ - ١٨/٣ - ١/٤ و ٢٩ وه ه

لأجل (راجع أجل)

لِئلًا ٢/٢٢ – ٤/٧٥ و ٩٤

لأم

لاءَمُ ٢/٧٧ و ١٣٩ – ١٣٠/٣ – ٤/٧٩ ملاءمة ٢/٦/١ ملائم ٢/٩٥

لاهوت (راجع اله)

لحْمُّ ٣/٥٨١

لدی ۱۲/۱ – ۱۳/۲

لذّ

ملاذٌ ٤٢/٤ و٧٦ و ٨٦ ل**ذلك ١٩٠**/ - ١٩٠/ و٣٤ و٢٢ و٩٢ لَوْن ٢١/٣

نیس ۲۱/۱ و ۲۶ – ۷۶/۷ و ۹۵ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۳۸ و ۱۹۵ و ۱۷۷ و ۱۷۰ – ۱۲/۳ و ۹۰ و ۹۶ و ۱۳۰ (لسنا) و ۱۲۹ و ۱۸۳ و ۱۸۷ – ۹/۶ و ۲۰ و ۲۹ و ۲۷

ليق

لاقَ ٣/٤٥ و٦٣ و٥٥ و٨٨ و١٩٤٤ – ٩٣/٤ لائق ب ٢٧/٣ و٧٧ أَلْقُ ٣٨/٣

لَيْل ٤٨/٣

- ۾ -

ما (للنفي) ١٥/٤

**ما**؟ (للاستفهام) ۲٦/۱ – ۳۰/۳ و ۲۶ و ۸٤

ماء (راجع موه)

ماذا؟ ٢/٨٨

لَمَّ (؟) ١٧١/٣

لمًّا ۱۲/۲ – ۲/۳ و٤ و٧ و٢١ و٨٩ وه٩ و١٠٠ و١٠٠ و١٤٠

لاذا؟ ٣/٥٩

لَمْحة ٨٢/٢

لَمْس ۲۷/۳ و ۲۹

كَنْ ٢/٢

لبط

لهيب ۲/(۲۶) و ۱۵ و ۲۶ و ۸۸ – ۲۱/۳

لهذا ۲/۶۷ و ۱۸۰ – ۶/۴۰ و ۱۶۹ – ۶/۳۶ و ۵۰ و ۷۲ و ۱۱۶

لَوْ ۲۲/۱ – ۲۲/۱ و ۷۱ و ۷۰ و ۱۰۹ و ۱۰۹ – ۱۹۳۰ ۷۹/۳ و ۱۰۰۰ – ۲۱/۶ تمادی ۳/۶

مر

مِرار (جمع «مرّة») ۲۰۰/۲

موء

مَرْء ٤/٤٤ مرأة ٤/٤٤ و20 و٥٠

مَوْج ١٦٧/٢

مرض

أمراض ٦٤/٤ مريض ٣/٥

مري

مراء ۲۸/۲ امتراء ۳/۹۳

مویم ۱۸/۳ و۳۸

مزج

امتزاج ۳۹/۳

المسيح ٧١/٣ – ٩/٤ و ١٠ و ٣٢ و ٤٣ و ٩٢ و ١٠٦

مسك

الذا؟ ٣/٥٥

مئة (مائة) ١٠٩/٣

متع

تَمتُّع ٤٧/٤

مثل

ماثُلُ ۱۱/۳ – ۱۱/۳

مثّل ۲۱/۱ و ۲۶ – ۲/۲۲ و ۳۶ و ۵۰ و ۷۹ و ۹۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۲۲۳ و ۱۵۰ – ۲۹/۳ و ۲۲۱ و ۲۲۶ – ۲۱/۶

مثال ۱۱۲/۲ و۱۶۹ و۱۶۹ – ۱۱/۳

مَجْدُ ۱۹۱ – ۱۲۷/۲ و ۱۹۹ – ۷/۳ و ۱۹۹ و ۷۱ و ۱۲۲ و ۱۹۵ و ۱۷۹ و ۱۹۹

هجن

مجّانًا ٤/٥٦ و ٦٦

محال، محالة (راجع حول)

مدُّ ٤/٤ مُ

مدن

مديئة ٢/٦٦١ و١٦٧ – ١٠٦/٤

مدي

#### ملأ

ملاً ۳/۳۰ و ۲۱ – ۱/۶ مالئ ۲/۸۷ مملوء ۲/۹۹۱ مملئ ۲/۰۰۶

#### ملك

مَلُكَ ٤/٠٥ مُلُكُ ١٧١/٢ و ١٧١ و ١٧٥ – ١٣٨/ مَلِكُ ٢/٦٦ – ١٩٥ و ٦٠ و ٦٠ مُلوكُ ٢/٢٦ و ١٦٤ و ١٦٥ – ٢/٢ – ٤ و ٣٦ و ١٩٥ و ١٥ و ١٦ و ١٩٦ ملاك ٣/٥٩ و ٩٦ – ١٠٥/ ملائكة ٢/٠٠٠ – ٣/١٥٠ – ١٠٤/١ و ١١١ ملكوت ٣/٣١ و ١٦٤ و ١٥٨ و ١٨٧

> س مَنَّان ۹۲/۳

> > مَنَحَ ٢٠/٤

تمسَّك ٤/٤ و ٥٠ تمسُّك ٤٧/٤ و ٥٠ ماسكُّ ١٧٨/٢

مَشَى ١٤/٥٥ و٩٩

مِصْر

مِصْر ۲۶/۳ مصری ۲۰/۳

مَضَى ۲۳/۶ و ۳۹

مع

مع ۲/۲ و۱۷۰ – ۱۱۵/۳ و۱۱۷ و۱۱۷ و ۱۳۱ مع أنّ ۲۳/۲

مكث

ماکثٌ ۱۲۲ و۱۲۲

معًا ۲/۳ و ۱۰۳

مكن

أمكنَ ۲۰/۳ مكان ۲۰/۱ – ۷۸/۲ و ۸۶ – ۲۰/۳ و ۹۳ (حاشية) – ۲۳/۶ أماكن ۲۰۰۸ – ۲۹/۳

ملل ۲/۲

ميل

مالَ إلى ١٩٥/٣ مالٌ ٤٨/٤

– ن –

ناس، ناسوت (راجع انس)

ناموس ۱۲۸/۲ - ۱/۳ - ۹۲/۶

نأي

ناءِ ٤/٩٣

نبأ

أنبأ ٤/٩ و١٦

تنبًّأ ٨/٤ و١٠ و١٩ و١٠٨

نبيّ ۲/۷۴ و ۱۳۱ و ۱۵۳ و ۱۸۲ – ۶/۷ و ۸ \*

أنبياء ٢/٧٥١ و ١٨٩ و ٢٠٢ – ١/٣ و ٢٧ و ١٠٤ – ٤/٤ و ٨ و ١٠ و ١٦ و ١٩ و ١٩ و ١٩

و١١٤

نبيّون ۱۲۵/۳

نىت

نبات ۳۰/۳ و٥٥

نبيّ (راجع نبأ)

يتن

نَتَنَ ١٠٢/٤

مُنذُ ۲/۶۷ – ۱۴۱/۳ – ۱۸۹/۲ مُنذُ

منع

مانَعَ ٣/٣٤

موت

مات ۱۹۱/۲ – ۱۰۸/۳ و ۱۰۹ و ۱۱۸ و ۱۱۸

و۱۲۳ و۱۹۷ و۱۸۸ و۱۹۰

مَوْت ۱۱۸۳ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۳ - و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۹۵

1910

مائت ۳/۵۳۸

موتى ۲۱/۲

أموات ۱۹۳/۲ – ۱۲۵/۳ و ۱۶۷ و ۱۶۸ –

78/8

موسی ۲۱/۳ و ۲۹ و ۳۷

مه ٥

ماء ٣/٢٤

میاه ۱۹۹۶

ميز

تميَّز ۲/۲۷ و ۱٤۲

تميُّز ۲/۸۷

مُمِّزُ ۲/۲ و ۲۸

نتانة ١٠٢/٤

. نجعو

نجارة ٤/٨٩

نجّار ۹۸/٤

نَحْنُ ٢/٥٧ - ١٨/٣ و ١٣٧ و ١٤٤ و ١٥٧ - ١١/٤

نَحْو ۲۱/۶ و۳۹

أنحاء ٨٣/٢ و١١٣ و١١٦ – ١١٢/٤ و١١٣

کب

منتخّب ٧٨/٤

نَـزْرٌ ٤/٤٧

نَّنَاعَ من ۱۹۱/۲ و۱۹۵ – ۱۱۲/۳ و۱۹۲

زل

نَوَلَ ۱۰۲/۲ و۱۵۲ و۱۳۲ منزلة ۲/۲ مُنتَل ۱٤۸/۲ – ۱۱/۶ و۹۲

<u>\_\_\_\_</u>

نَسَبَ إلى ٣٧/٢ و١٦٥ و١٧٠ و١٧٠ نسبة ١٣٣/٣ و١٤٤ و١٥٥ و١٥٦ مناسبة ١٦٠/٣ و١٦٠ منسوب إلى ٧/٢ و ٩٠ و٣٤ و٣٦

نَسْل ۱۲۶/۳ و ۱۲۸

نشد

ناشَدَ ٤/٨٦

نشق

استنشاق ۲/۲

نصب

نصیب ۱۸٤/۳ و ۱۸۷

منتصب ۲٤/۲ و ۲۵ و ۸۸

نطق

نَطَقَ ۱۹۱/۲ و۱۹۱ و۱۸۹۹ نُطْق ۳۳/۲ و۹۱ و۹۲ و۹۳ و۹۳ و۱۱۰ و۱۳۰

> ناطقٌ ۱۱۶/۲ – ۱۱۶/۶ نطقیّ ۹۵/۲

> > نظو

نَـظُر ۲/۲ نظیر ل ۷/۲ مَنظَر ۲۹/۳ – ۲۹/۶ منتظر ۲۱/۷۳ – ۱۱/۶

نعمة ٤/٥٠١

نقاء ٤/٤ نقى ٣٤/٣

نک

أنكَرَ ٢/٨٥

نمس (راجع ناموس)

نُـمُوّ ٣/٧٥

نهو

نهار ۳/۸۶

اي

نَهَى ۱۰۸/۳ – ۱۰۸/۳ انتهى إلى ۷/۱ انتهاء ۲۰/۳ و۱۲۷ و۱۲۸

نور

استنار ۲/۰۰/۲

نارٌ ۳/۲ و ۱۶ و ۱۶ و ۱۰ و ۸۸ و ۱۰۲ – ۲۱/۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۷۰

نورٌ ۲۶/۲ و ۲۵ و ۲۹ و ۸۸ و ۹۸ و ۸۹ و ۱۳۳ – ۱۶/۳ و ۱۶ و ۸۱ و ۸۱ و ۱۸۱

نوع

نَوْع ۱۷/۱ و ۲۹ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۰ – ۱۱۰/۲ و ۱۱۹ نفذ

نَفَذَ ١٧٤/٢ أنفَذَ ١١٠٥ م١٢٠

نَفْس ۲۲/۱ – ۲۸۱۸ و ۸۲ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۹ و ۹۵ و ۹۵ و ۱۰۲ و ۱۹۹۹ – ۱۱۱۸ و ۱۱۳ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲/۶ – انتفوس ۲/۱ و ۱۶۳ و ۱۶۸ و ۱۸۸ – ۱۰۳/۶

نفش

منفوش 🛚 🖊 ٥٥

نفع

انتفع ب ۲۸/۲

نقذ

أنقَذَ ١٨٧/٢

نقص

نَقْص ۲/۰۰ و ۱۱۱ نُقصان ۲۰۰۱ – ۲/۱۱ و ۲۰۰

نَقْض ۲۱/۱ و۲۸ – ۱۹/۲ و۰۰

قم

نقات ۲/۳

نقي

أنواع ۱/۸۱ و ۱۹ و ۲۷ – ۱۱۹/۲ و ۱۱۹ و ۱۳۳ – ۸۸/٤

نول

تناوَلَ ٣/١٧٨

نُون ۱۵٤/۲

- a -

هاتان (راجع بعد هذه)

هؤلاء (راجع بعد هذه)

فبط

هَبَطَ ٣/٤٢ هوط ٤/٣٠

هَلَمَ ٢/٢٥

هَدَى ۱۹٦/۲

**هذا** (صفة) ۳۲/۲ و ۶۹ و ۵۰ و ۱۰۹ – ۱۶۳ و ۹۷ و ۱۰۷ و ۱۲۳ و ۱۲۷ و ۱۷۳

هذا (اسم) ۱٤/۱ و ۲۸ – ۱٤/۲ و ۲۷ و ٤٤ و ۶۹ و ۸ و ۱۲۱ و ۱۵۵ و ۱۵۵ و ۱۹۹۵ – ۳۲/۳ و ۲۲ و ۱۹۳۷ – ۱۹/۶ و ۳۳ و ۲۶ و ۵۶

هذه (صفة، مؤنّث) ۲۳/۲ و ۳۹ و ۵۱ و ۵۸ و ۵۸ و ۲۳ و ۷۰ و ۱۹۲/۳ – ۲/۲۵ و ۲۳ و ۲۳ و ۷۰

**هذه** (صفة ، جمع ) ۶/۲ و ۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۱۹۹ و ۱۱۹ و ۱۲۰ – ۱۲۰/۳ – ۸۸/۶

هاتان ۲۹/۲ و۲۰ و۲۲

هؤلاء (صفة) ۱۲۷/۲ و ۱۳۳ و ۱۳۷ – ۳۱/۳ و ۳۳ – - ۷۰/۶ و ۷۱

هؤلاء (اسم) ۱۱۱/٤

هکذا ۲/۱ – ۷/۲ و ۶۶ و ۹۱ و ۱۲۹ و ۱۷۲ – ۱/۳ و۷ و ۲۷ و ۷۱ و ۹۳ و ۱۱۳ و ۱۲۶ و ۱۶۱ وه ۱۵ و ۱۹۶

هل؟ ۳۰/۱ – ۶/۲ و ۶۰ و۸۸ و ۱۰۱ و ۱۸۶ – ۳۱/۳ و ۳۲

هَلَكَ ٢/٢ – ٢/٤ و٣٤

هُـُمْ ۱۷۱/۲ – ۱۸۸/۳ – ۱۱/۶ و۷۱ و۷۶ و۶۸ و۶۸ و۷۷ و۱۱۶ و۱۱

هَمَّ ب ١٣٨/٣

همّة ۲/۸۰ و ۸۰

هُمَا ١٣٨٠ ١٦/٢ هُمَا

وجب

وَجَبَ على ٢/٢ – ٢/٢ و ٨ و ١٩ و ١١١ – ١٩٥ و ١١١ و ١٩ و ١١١ أوجَبَ ١٩٥/٣ و ١٦١ و ١٦١ – ٩٩/٣ الوجَبَ ١٠٥ و ١٦١ و ١٦١ – ٩٩/٣ الستوجب ٩٩/٣ و ١٠٠ و ١٣٠ و ١٣٤ و ١٣٤ و ١٣٤ و ٢٣٢ و ٢٣٤ و ٢٢/٣ و ٢٢/٣

وجد

وجه

وَجْهُ ١٦/١ – ١٦/١ و ٣٨ و ٤١ و ٥٤ و ١٦ و ١٦ و ٦١ و ٦١ و ١٦١ و ١٦٤ و ١٩٢ – ٢٧/٤ وُجوه ١٧/١ أوجُهُ ٤/٢

وحد (راجع أحد)

ورث

وَرَثَ ۱۸۵/۳ و ۱۸۵ إرْث ۱۸۳/۳ و ۱۸۶ میراث ۱۸۷/۳ 4/9 و 4/7 و 4/7

هَـوَى (اسم) ۱۹٥/۳

هي ۲/۶ و۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و۳۳ و ۹۲ و ۹۵ و ۱۰۲ و ۱۱۸ و ۱۶۳ و ۲۰۶ – ۲۰٫۳ و ۹۶ و ۱۳۷ وهي ۲/۶ و ۲۸

هيأ

هيَّـاً ۳/۱۳ هيئة ۲۰/۳

هَيُولَى ٢١٠/٢ – ٧٠/٣

– و –

وبغ موبِّخ ۱۵۱/۲

وثن

أوثان ۲۲/۲ و۳۳ و۶۳ و۸۶ وثنیً ۱۲۲/۲

وَرْطَة ٩٩/٣

ورع

وَرَعٌ \$/٧٧ وَرع \$/٢\$ و٧٧

وزُّع ٤٩/٤ و٥٠

وسع

وَسَعُ ٧٨/٢ اتّساع ٧/٧ و٤٥

وسي

واسى ٤٨/٤

وصف

وصَنَ <math>1//1 و 37 و 70 70 1//1 و 1//1

وَصْف ٢٠/١ و ٢٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٥ و ١٩٥ و ١٩١ و ١١١ و ١١٦ و ١٢١٠ و ١٢١٠ و ١٢٠٠ و ١٢٠٠

صفات ۱/۰۱ – ۸/۲ و ۱۱ و ۲۶ و ۲۸ و ۹۸ و ۹۲ و ۹۵ و ۱۰۷ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۷ و ۱۱۹

وه ۱۲ و۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱۶۱ و ۱۲۰ و ۱۸۰ – ۱۸۰

واصف ً ٢٤/١

موصوف ب ۸/۲ و ۲۹ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۳۳

وصل

أُوصَلَ ۱۳۲ – ۱۲۰/۳ و ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱٤۳ و ۱۶۶

صلة ١٥٩/٣

اتّصال ۲/۲ و ۶ و ۵۶ و ۵۷ و ۲۱ و ۲۱ و ۸۷ و ۸۷ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۳

واصلٌ ٢/٢٥

متَّصل ۲/۵۶ و ۶۲ و ۵۰ و ۵۳ و ۵۶ و ۲۲ و ۲۸ و ۹۳ و ۹۸ و ۱۱۷ و ۱۱۷ – ۱۱۷/۳

وضح

واضحٌ ٢/٣٤

وضع

واضع ۱۲۸/۲ موضع ۳۹/۲

وعد

وَعْد ١/٣ وعيد ١/٣ مَوعِد ١٨٨/٣ موالي ١١٣/٤

وهب

موهبة ٢/٤

رهم

توهَّمَ ٣/١٠٠١

– ي –

يَبْس ٤/٩٩

يَدٌ ١٩٥/٢ و ٢٠٣ - ٢٥/٣ و ١٧٩ - ١٩٥٤ و ١٠٩

أيدي ١٧٨/٤

Jung

يسار ٤/٤٥ (= غنى)

يسيرُّ ١٠١/٤ و١٠١

يسوع ۲/٤

يعقوب ٢٣/٣

يقن

يقين ٣٨/٢

يهود ۲۰۳/۲ - ۱۰/٤ و۱۲ و۱۲

يهوذا ١٨/٣

5 . Î

وعز

أوعَزَ ٢٣/٤

وفق

اتّفاق ۲/۱۲/۲

متَّفق ۲/۹۵ و ۲۳ و ۸۳

وَقْت ١٠/١ - ٢/٢٦ - ٣/٧٤ و ١١٦ - ١٠٧/٤

وقع

توقیع ۲۰/۶ و ۲۱ واقعٌ ۱۱۲/۳

ولد

وُلِدَ ١٠٦٤ – ١٣/٤ و١٠٦

ولادة ٣/٨٨

ولودة (= بنوّة) ٧٣/٢

میلاد ۳/۳۳

والدُّ ۲۹/۲ و۹۲

مولود ۲۹/۲ و ۹۳ – ۱۷/۳ و ۸۱ و ۱۸۲ – ۱۰۰/۶

, , , , &

متولّد ۲٤/۲

ولي

تولَّی ۳/۳

وُلاة ٤/٣٦ و٦٦

بوه

يَوْمٌ ٣/٨٠ و١٠٩ و١١٨ و١١٨ و١١٨ و١٦٨ -٤/٢٥ و٥٦ و٥٦ و٥٧ و١٠٣ اليومَ ١٠٦/٤ أيّام ٢٠/٤ و٣٣

يونانيّ ٢/٢٥١

# القسم الرابع أهم المرابع أهم المرابع (مرتبة ترتب البيدية)

### رمئوز المراجيع

تخفيفًا للحواشي، اختصرتُ بعض المراجع كالآتي:

- \* ابن کبر (طبعة ريدل) = رقم ١٤
  - \* ابن کبر (طبعة سمير) = رقم ١٥
    - \* تاريخ البطاركة » = رقم ٣٢
      - \* **جراف** = رقم ٧
      - \* جراف «فهرس» = رقم ۸
        - \* سمیکة = رقم ۲۲
        - \* سيداروس = رقم ٢٤
          - \* موزر = رقم ۳۱

أهمّ المراجع

() ابن الراهب: «كتاب الشفاء في كشف ما استتر من لاهوت سيِّدنا المسيح واختفى» ، تأليف أبو [كذا] شاكر بن الراهب أبو [كذا] الكرم بطرس بن المهذِّب ، شمّاس كنيسة المعلّقة . طبع على نفقة القمّص جرجس بمطرانيّة بني سويف ، والراهب بدير القدّيس أبو [كذا] يحيّس كاما الشهير بدير السريان . مطبعة رعمسيس بالفجالة ، القاهرة ، نحو سنة ١٩٠٥ ص ٣٣ – ٣٥ مطبعة رعمسيس بالفجالة ، القاهرة ، نحو سنة ١٩٠٥ ص ٣٣ – ٣٥

- ۲) ابن العسّال: راجع رقم ۱۰
- ابن كاتب قيصر: «تفسير رؤيا القدّيس يوحنّا اللاهوتيّ»، عُني بمراجعته ووضع حواشيه أرمانيوس بن حبشيّ البرماوي (القاهرة ١٦٥٥ ش/١٩٣٩ م).
   بخصوص بولس البوشيّ، انظر ص ٢٢٣ ٢٢٤.
- إبن كَبر (شمس الرئاسة أبو البركات): «مصباح الظلمة، في إيضاح الخدمة»
   الباب السابع: «في ذكر مصنفات الآباء، ومؤلَّفات الفضلاء».
  - أ طبعة ريدل (١٩٠٢): راجع رقم ١٤.
  - ب طبعة الأب سمير خليل (١٩٧١): راجع رقم ١٥.
  - أرمانيوس بن حبشي البرماوي: راجع ابن كاتب قيصر (رقم ٣).
    - ٦) «التعازي الروحيّة، في الميامر السيّديّة»
- أ الطبعة الأولى (القاهرة ١٩٠٢) ص ٣٧ ٤٨ ب – الطبعة الثانية ، على نفقة مرقس جرجس (القاهرة ١٦٤٢ ش/١٩٢٦م) ص ٤٩ – ٣٧ [حسب جراف ٢ ، ص ٣٥٧] أو ص ٤٩ – ٨١ [حسب موزر ص ٣٤٧ حاشية ٤]. وأرجّح رأي جراف ، وإن لم أرَ الطبعة.
  - وفيه «ميمر الغطاس».
- ٧) جراف (جورج): «تاريخ الأدب العربيّ المسيحي» ٥ مجلدات (مدينة القاتيكان ١٩٤٤ ١٩٥٣)، باللغة الألمانيّة. وتجدما يخصّ بولس البوشيّ في المجلّد الثاني، لا سيّما ص ٣٥٦ ٣٦٠ و٣٦٥. راجع

٣١٦ أهم المواجع

Georg GRAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, coll. Studi et Testi 118, 133, 146, 147, 172 (Città del Vaticano, 1944, 1947, 1949, 1951, 1953). Ici t. 2, p. 356-360 et 365.

٨) جراف (جورج): «فهرس لمخطوطات عربيّة مسيحية محفوظة بالقاهرة» (مدينة القاتيكان ١٩٣٤)، وهو فهرس لمخطوطات البطريركية القبطية والمتحف القبطي. باللغة الفرنسية. راجع

Georg GRAF. Catalogue de manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, coll. Studi e Testi 63 (Città del Vaticano, 1934).

٩) جراف (جورج): «أسرة قبطية من العلماء: أولاد العسال ومؤلفاتهم»، باللغة الألمانية. راجع

Georg GRAF. Die koptische Gelehrtenfamilie der Aulād al- Assāl und ihr Schrifttum in Orientalia 1 (1932), p. 34-56,129-148, 193-204.

أمَّا بخصوص بولس البوشيِّ ، فراجع ص ٤٥ و١٤٥ – ١٤٨ .

١٠) جراف (جورج): «فهرس المؤلِّفين لأبي إسحق بن العسَّال»، باللغة الألمانيَّة

Georg GRAF. Die Schriftstellerverzeichnis des Abū Isḥāq ibn al-ʿAssāl, in Oriens Christianus N.S. 2 (1912), p. 205-226.

بخصوص بولس البوشيّ، راجع ص ۲۱۲ – ۲۱۳ و ۲۱۹ – ۲۲۰. (۱۱) جراف (جورج): «ترجمات عربيّة لسفر الرؤيا»، باللغة الألمانيّة. راجع

Georg GRAF. Arabische Uebersetzungen der Apokalypse, in Biblica 10 (1929), p. 170-194. ici p. 177-194.

Georg Graf. in Biblische Zeitschrift 21 (1933). p. 36-37. ( اف رجورج) جراف ( ١٢

١٣) رنودو: «تاريخ بطاركة الإسكندريّة اليعاقبة». راجع ص ٥٦٧ و٧٧٥

Eusèbe RENAUDOT. Historia patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum (Paris, 1713), p. 567 et 573.

أهمّ المراجع

14) ريدل: «فهرس أبي البركات للمصنّفات العربيّة المسيحيّة»، وهو تحقيق للباب السابع من «مصباح الظلمة، في إيضاح الخدمة» لابن كبَر، مع ترجمة المانيّة. واجع

Wilhelm RIEDEL. Der Katalog der christlichen Schriften in arabischer Sprache von Abū'l Barakāt, in: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse (Göttingen, 1902), p. 635-706.

بخصوص بولس البوشيّ، أنظر ص ٦٥٩ و٢٩٥.

- 10) سمير خليل: «مصباح الظلمة ، في إيضاح الخدمة. للقس شمس الرئاسة أبي البركات المعروف بابن كَبَر» (القاهرة ، مكتبة الكاروز ، ١٩٧١ ، ١٠ + ٤٤٤ ص) ، الباب السابع = ص ٢٨٧ ٣٢٦. بخصوص بولس البوشيّ ، أنظر ص ٣١٦ (والحاشية الأولى).
- 17) سمير خليل: «مقالة في التجسُّد، لبولس البوشيّ أسقف مصر»، سلسلة «النصارى العرب» رقم ٥، في مجلّة «صديق الكاهن» ١٤ (١٩٧٤) ص ٢٠٥ إلى ٢١٩.
- ۱۷) سمير خليل: «لماذا تجسَّد الله؟ لبولس البوشيّ أسقف مصر» سلسلة «النصارى العربُ» رقم ٦، في مجلّة «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ٢٤ ٣٥.
- ۱۸) سمير خليل: «ثمار التجسُّد: الحياة الأبديّة والقربان المقدَّس، لبولس البوشيّ»، سلسلة «النصارى العربْ» رقم ۷، في مجلّة «صديق الكاهن» ١٥ (١٩٧٥) ص ١١٩ ١٢٦.
- 19) سميرخليل: «مخطوط جديد لمجموعة الميامر السيّدية في المتحف القبطيّ بالقاهرة» (بالفرنسية). ومخطوط ٣٩٥ لاهوت يحوي ٣٥ ميمرًا، منها ميامر بولس البوشيّ السبعة (راجع رقم ٢٣)

Khalil SAMIR, S.J. Un nouveau témoin de la «collection arabe d'homélies pour les fêtes du Seigneur», le codex Le Caire. Musée Copte. Théologie 395, in: Le Muséon 89 (1980), p. 91-95.

۱۹۸۸ أهم المراجع

۲۰ سمير خليل: «مقالة في التوحيد والتثليث، لبولس البوشيّ»، سلسلة «النصارى العرب» رقم ۱۳ و ۱۶ في مجلّة «صديق الكاهن» ۱۷ (۱۹۷۷) عدد ٤، ص
 ۲۲ – ۸۰، و ۱۸ (۱۹۷۸) ص ٥٥ – ۷۰.

- (۲۱) سمير خليل: «مقالة لبولس البوشيّ في صحّة مذهب النصرانيّة»، سلسلة «النصارى العرب» رقم ۱۵ و ۱۹۷، في مجلة «صديق الكاهن» ۱۸ (۱۹۷۸)
   ص ۱۳۳۳ ۱۶۹ و ۲۱۳ ۲۱۷.
- ۲۲) سُميكة (مرقس باشا) ويسًا عبد المسيح: «فهارس المخطوطات القبطية والعربية الموجودة بالمتحف القبطيّ والدار البطريركيّة وأهم كنائس القاهرة والإسكندريّة وأديرة القطر المصري»، ج ١ و٢ (القاهرة ١٩٣٩ و١٩٤٢).
- ٣٣) سوجيه (جوزيف ماري): «مجموعة عربيّة لميامر الأعياد السيّديّة»
   (بالفرنسيّة). وفي هذين المخطوطين ٦ ميامر لبولس البوشيّ (راجع رقم ١٩).

Joseph-Marie SAUGET, Une collection arabe d'homélies pour les Fêtes du Seigneur. Etude comparée des mss Vaticans arabes 81-82 et Beyrouth 509, dans Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCLXXI- 1974. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VII, volume XVII, fasc. 7 (Roma. 1974), p. 405-452.

- (عادل يوسف): «حياة ابن الراهب ومؤلّفاته» (باللغة الألمانيّة). Adel Y. SIDARUS. Ibn ar-Rābibs Leben und Werk. Etin koptisch-arabischer Enzyklopädist des 7/13. Jahrhunderts. coll. Islamkundliche Untersuchungen, BD. 36 (Freiburf in Breisgau, Klaus Schwarz Verlag. 1975).
- ٢٥) شيخو (لويس): «المخطوطات العربيّة ، لكتبة النصرانيّة » (بيروت ١٩٢٤ ،
   ٢٨٦ + ٤ ص) ، بخصوص بولس البوشيّ ، راجع ص ٦٨ ٦٩ .
- ٢٦) كامل صالح نخلة: «إيبارشيّة مصر» و «أسقفيّة مصر»، في مجلّة «صهيون»
   (القاهرة ١٩٤٧ و١٩٤٨ و١٩٤٩). وهاتان المقالتان تؤلّفان في الواقع كتابًا
   كاملاً.

- ٧٧) كامل صالح نخلة: «سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسيّ الإسكندريّ. الحلقة الأولى: الباباكيرلّس الثالث (١٢٣٥ ١٢٤٢ م)» (مطبعة دير السيّدة العذراء السريان ١٦٦٨ ش/١٩٥١ م). بخصوص بولس البوشيّ، راجع ص ١١٧ ١١٩٠.
- ۲۸) لوكويان: «الشرق المسيحيّ» (باللغة اللاتينيّة). بخصوص أسقفيّة مصر، راجع ج ۲، عمود ٥٥٥ ٥٦٠.

Michel LE QUIEN. Oriens Christianus in quator patriarchatus digestus; quo exhibentur ecclesiae, patriarchae, caeterique praesules totius Orientis (Paris, 1740), tom. 11. col. 550-560

- ٢٩) مَنْقَريوس عَوَض الله: «مقالات الأنبا بولس البوشيّ أسقف مصر وأع الها[!]، من علماء القرن الثالث عشر»، الطبعة الثانية [كذا] (القاهرة ١٩٧٢، مالك عشر). سلسلة «تعاليم الكنيسة مخطوطات الآباء». هذه هي الطبعة الكاملة لميامر (لا «مقالات») بولس البوشيّ الثمانية.
  - ٣٠) موزر (يعقوب): «مساهمة في دراسة القوائم الأسقفيّة للكنيسة القبطيّة» (باللغة الفرنسيّة). بخصوص أسقفيّة مصر، راجع ص ١٢٣ ١٢٥.

Jacob Muyser. Contribution à l'étude des listes épiscopales de l'Eglise Copte, in: Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 10 (1944) p. 115-176.

des listes épiscopales de l'Eglise Copte, in : Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 10 (1944) p. 115-176.

- ٣١) موزر (يعقوب): «بولس البوشيّ (القرن الثالث عشر للميلاد)»، في «صُورَ من تاريخ القبط»، سلسلة «رسالة مار مينا» الرابعة (الإسكندريّة ١٩٥٠) ص من تاريخ القبط»، سلسلة «رسالة مار مينا» الرابعة (الإسكندريّة ١٩٥٠) ص خارج الموضوع.
- ٣٢) يوحنّا بن وَهْب بن يوحنّا بن يحيى بن بولس : «سيرة البطريرك كيرلّس الثالث ابن لقلق » راجع «تاريخ بطاركة الكنيسة المصريّة » طبقًا للمخطوط العربيّ

رقم ٣٠٣ المحفوظ بالمكتبة الوطنيّة بباريس – المجلّد الرابع – تحقيق الدكتور أنطون خاطر والدكتور أزولد بورمستر (Burmester) – مطبوعات جمعيّة الآثار القبطيّة، قسم النصوص والوثائق، رقم ١٤ (القاهرة ١٩٧٤).



#### PATRIMOINE ARABE CHRETIEN

Textes et Etudes de Littérature Arabe Chrétienne Ancienne sous la direction de Mgr Néophytos Edelby avec la collaboration du P. Kh. Samir, S. I.

4

## TRAITE DE PAUL DE BŪŠ SUR L'UNITÉ ET LA TRINITÉ L'INCARNATION, ET LA VÉRITÉ DU CHRISTIANISME

Etude, édition critique et index exhaustif

par

#### Khalil SAMIR, S.J.

PROFESSEUR DE LITTERATURE ARABE CHRETIENNE A L'INSTITUT PONTIFICAL ORIENTAL DE ROME

> Patrimoine Arabe Chrétien couvent St. Michel Zouk Mikhaël B.P. 44 LIBAN



#### SYNTHÈSE DE NOTRE OUVRAGE SUR PAUL DE BÚS

Cette introduction française a un but pratique: permettre au lecteur occidental d'utiliser plus commodément cet ouvrage rédigé en arabe. C'est donc une sorte de résumé que l'on trouvera ici, ne comportant aucune note justificative: elles se trouvent dans le texte arabe. Dans ce but, j'ai indiqué assez souvent les pages de l'arabe.

L'ouvrage comprend une étude en neuf chapitres, l'édition critique du texte de Paul de Būs, et l'index exhaustif. Cette introduction française comprendra deux parties :

- I. Etude sur Paul de Būs ( = résumé des ch. 1-6, 8-9 de mon étude arabe);
- II. Analyse du Traité édité ( = remaniement du ch. 7 de mon étude arabe).

En réalité, la première partie étudie trois questions :

- 1. Vie, œuvre et influence de Paul de Būš (ch. 1-3);
- 2. Etude formelle du Traité publié ici (remaniements, manuscrits, index) (ch. 4-6);
- 3. Etude de contenu du Traité publié ici (analyse et étude théologique) (ch. 7-8).

Pour des motifs à la fois pratiques et esthétiques, afin d'éviter les divisions en cascade, je n'ai pas indiqué à nouveau cette structure dans les pages qui suivent.



### 1" PARTIE: ETUDE SUR PAUL DE BŪŠ

### I. VIE DE PAUL DE BŪŠ

De la jeunesse de Paul de Būš nous ne savons rien. Sa ville d'origine (sinon natale), Būš, est à environ 120 km au Sud du Caire; c'est là que se trouve la dépendance (مَقَرَّ ) des monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul situés dans le Wādī 'Arabah. Paul a dû naître vers 1170-1175. Plus tard, il entra au monastère, probablement dans la région du Fayyoum, peut-être dans celui de Anbā Samuel, où il devint prêtre.

Le 7 janvier 1216 mourut Jean VI, le 74° patriarche copte d'Alexandrie, appelé Abū l-Mağd Ibn Abī Ġālib Ibn Sawāris. Il y eut alors quatre partis dans la communauté copte pour l'élection de son successeur, en faveur des quatre noms suivants :

- 1) le prêtre Būlus al-Būšī, notre auteur ;
- 2) le prêtre Dawūd Ibn Yūḥannā al-Fayyūmī;
- 3) l'archidiacre de la Mu'allaqah du Vieux-Caire, le sayh Abū l-Karam;
- 4) Sanī ad-Dawlah Abū l-Fadā'il, le secrétaire privé du gouverneur d'Egypte al-A° azz.

La communauté copte ne réussit pas à se mettre d'accord. Au Carême 1225, les notables se rendirent auprès du Gouverneur (aṣ-Ṣāḥib), qui demanda au Sultan al-Kāmil l'autorisation de procéder à l'élection, en échange de 500 dinars. Il n'y avait plus alors que deux favoris: les deux prêtres-moines, Paul et Dāwūd. Paul al-Būsī avait l'appui du Gouverneur, des notables, et du petit peuple; Dāwūd avait l'appui du šayh Naš' al-Ḥilāfah Ibn al-Mīqāt, copte pieux et généreux, secrétaire des rois Al-ʿĀdil (1198-1218) et Al-Kāmil (1218-1238) au Ministère de la Guerre, et ennemi du Gouverneur.

Paul al-Būsī se trouvait alors au Caire, pour se soigner d'une fièvre hépatique. Les évêques ainsi que la plus grande partie des notables vinrent au Caire, et écrivirent un procès-verbal en sa faveur. A ce moment intervinrent les partisans de Dāwūd Ibn Laqlaq, qui allèrent trouver directement le Roi al-Kāmil, rammassèrent des gens quelconques qui protestèrent contre le choix de Paul, et se mirent d'accord pour donner 1000 dinars au Roi.

Ils proposèrent une joute théologique entre les deux candidats, en présence du Sultan, du patriarche melkite, des cheikhs et savants musulmans. Cette fois encore, les partisans de Dāwūd usèrent de ruse, laissant entrer Dāwūd accompagné de deux amis, mais obligeant Paul à entrer seul. Dāwūd eut le dessus. Mais l'affaire ne se conclut pas. La Pâque arriva sans que l'Eglise Copte n'ait élu son patriarche.

En août de cette même année 1225, le Gouverneur mourut. Paul perdait ainsi son plus solide appui, et il décida de se retirer des élections. Au Carême 1226, Dāwūd fit une nouvelle tentative, et promit 2000 dinars pour être nommé patriarche. Mais il n'avait visiblement pas la faveur des fidèles, et ne fut pas élu. Ce n'est que bien des années plus tard, et après avoir promis 3000 dinars, que l'Eglise Copte élut finalement Dāwūd Ibn Laqlaq, qui fut consacré patriarche le 17 Juin 1235. Le siège avait été vacant pendant près de 20 ans.

Alors commencèrent de nouveaux problèmes pour l'Eglise. Par suite de cette situation, il n'y avait plus dans toute l'Egypte que 5 évêques, dont un mourant et deux fort âgés, De plus, Cyrille III (le nouveau patriarche) était couvert de dettes dues aux pots-de-vin. Il se mit donc à consacrer plus de quarante évêques, usant de simonie et exigeant de 100 à 200 dinars par évêques, sauf deux ou trois qui ne payèrent que 50, et son ami Al-ʿAmīd Ibn ad-Duhayrī qu'il consacra métropolite de Damiette gratuitement.

Face à cette situation, les évêques et les notables réagirent: un synode fut décidé, qui se tint le 8 septembre 1240, en présence du vizir Mu'în ad-Dīn et des personnalités chrétiennes et musulmanes. Ils prirent 18 résolutions, dont la première était de nommer deux évêques sages et savants pour assister (et contrôler) le patriarche, représentant le Nord et le Sud. Būlus al-Būšī fut choisi pour représenter le Nord, tandis que ceux du Sud se relayèrent. On le consacra alors évêque du Vieux-Caire. En réalité, Paul et Dāwūd se connaissaient de longue date, comme

moines ;ils avaient composé ensemble un ouvrage sur la nécessité de la confession, et étaient tous les deux bons théologiens et fort cultivés dans les sciences religieuses. Lors de sa consécration épiscopale, Paul de Būš devait avoir 65 à 70 ans. Il mourut probablement vers 1250.

Tous ces renseignements proviennent de l'*Histoire des Patriarches*, de la tranche rédigée par Yūḥanna Ibn Wahb b. Yūḥannā b. Yaḥyā b. Būlus, éditée au Caire en 1974.

#### II. LES OEUVRES DE PAUL DE BŪŠ

Paul de Būš se révèle à nous à travers ses œuvres comme exégète, théologien, prédicateur et père spirituel. On connaît de lui 9 œuvres.

- 1. Homélies pour les Fêtes du Seigneur, dont on possède des dizaines de manuscrits. Huit homélies lui sont attribuées; elles concernent l'Annonciation, la Nativité, le Baptême, les Rameaux, la Crucifixion, la Résurrection, l'Ascension, et la Pentecôte. Elles sont déjà mentionnées (sauf une) par Abū l-Barakāt Ibn Kabar, vers l'an 1305. En 1902 paraissait celle sur le Baptême du Christ, et en 1950 des extraits des huit homélies; l'ensemble fut publié au Caire en 1972, Elles se caractérisent par leur solidité scripturaire, théologique et spirituelle. On les trouve même dans des homéliaires liturgiques, à côté de celles des anciens Pères de l'Eglise.
- 2. Commentaire de l'Apocalypse. On en connaît au moins onze manuscrits, dont le plus ancien (le Vatican arabe 459) est daté de 1298. Il a servi à plusieurs commentateurs coptes, notamment à 'Alam ar-Riyāsah Ibn Kātib Qayṣar. Un anonyme copte du XIV siècle en fit un Epitomé (cf. ch. 3 C 1).
- 3. Commentaire de l'Epître aux Hébreux. Il ne nous est connu que par les citations qu'en a faites Abū Šākir Ibn ar-Rāhib, en 1267—8, dans son Livre de la Guérison (Kitāb aš-Šifā'). J'en ai reproduit une page au ch. 2 § 3, (sur Hébreux 1, 3), qui montre le caractère théologique de ce commentaire.

- . 4. Traité sur le Destin de l'homme en ce monde. Ce petit traité nous est arrivé dans deux manuscrits de Syrie du 18° et 19° siècles. J'en ai préparé l'édition critique à paraître bientôt. Paul y répond à deux questions du šayh Fahr ad-Dawlah b. Talmūs [ou Bartolomeos] al-Kafūrī [sic]: l'âge de l'homme est-il fixé à l'avance? Sa richesse est-elle préétablie? Fahr ad-Dawlah, qui est un Copte, lui demande de répondre à ces deux questions par les Livres Saints. C'est ce que fait Paul. utilisant l'Ecriture et les livres ecclésiastiques, notamment le 4° Livre d'Esdras.
- 5. Des Sciences spirituelles. Ce gros ouvrage de près de 700 pages grand in-4° est conservé dans un unique manuscrit de Dayr as-Suryān (Théologie 37), daté de 1860 1. Je n'ai pas encore pu l'examiner.
- 6. Disputatio avec Dāwūd b. Laqlaq al-Fayyūmī. Nous avons fait allusion à cette Disputatio, en traitant de la vie de Paul. Elle eut lieu en présence du Sultan Al-Kāmil, durant le Carême 1225, Vers 1925, il y en avait une copie à Alep chez Qustantīn Ḥuḍarī, curé grec catholique; Mais je n'ai pu la retrouver. La Disputatio avec les savants musulmans est mentionnée aussi par Ibn Kabar vers 1305.
- 7. Apologie de la Confession. Le patriarche JEAN VI mort en 1216 avait interdit l'usage de la confession. Dāwūd b. Laqlaq s'opposa à lui, prenant la défense de cette pratique, et demanda à Paul de Būš de rédiger avec lui une Apologie de la confession. Al-Ascad Abū I-Farağ Hibatallāh Ibn al-c'Assāl, qui rédigea la préface de l'ouvrage, nous apprend que toutes les citations patristiques (qui sont très abondantes) ont été rassemblées et traduites en arabe par Paul de Būš. L'ouvrage (en 22 chapitres) est encore inédit, à l'exception d'un extrait du ch. 1er publié en 1950. On en connaît quelques dizaines de manuscrits, dont le plus ancien (du 13e siècle) est le Vatican arabe 94.
- 8. Traité de l'Incarnation. Ce traité est encore inconnu des chercheurs. J'en ai trouvé une copie au Patriarcat Copte du Caire, Théologie 262, remontant au XIV°-XV° siècles, couvrant 43 pages. Dans ce texte s'entremêlent le commentaire biblique, les références patristi-

ques et les réflexions théologiques, ce qui confirme l'attribution à notre auteur. Au ch. 2 § 8, je cite une page du texte.

9. Traité sur l'Unité et la Trinité, l'Incarnation, et la Vérité du Christianisme. C'est le traité que je publie et étudie ici. J'y reviendrai dans ma seconde partie.

Quant au Florilège patristique sur la Trinité et l'Incarnation, attribué dans le Borgia arabe 224 (fol. 61r-234v) à Paul de Būš, il n'est pas de notre auteur. Il s'agit en réalité de l'ouvrage bien connu de Sévère d'Asmūnayn, dont Paul Maiberger a publié en 1972 les 5 premiers chapitres.

On corrigera et complètera donc la notice de Graf, GCAL II (1947) 356-360, comme aussi l'article du P. Muyser (1950).

### III. INFLUENCE DE PAUL DE BŪŠ SUR LES PENSEURS CHRETIENS ORIENTAUX

Sans être un auteur de l'importance de Yaḥyā Ibn 'Adī ( + 974), de 'Abdallāh Ibn aṭ-Tayyib ( + 1043) ou d'Elie de Nisibe ( + 1046), Paul de Būs a néanmoins exercé une certaine influence sur les penseurs chrétiens postérieurs des diverses communautés orientales et notamment des Coptes. Je me contenterai de donner quelques exemples de cette influence, un inventaire complet n'étant pas encore possible vu l'état des recherches dans le domaine arabe chrétien.

### A. Diffusion des manuscrits de ses œuvres hors du monde copte.

1. Les Homélies pour les Fétes du Seigneur se trouvent habituellement dans des manuscrits d'origine copte. Cependant, dans un homéliaire arabe d'origine byzantine, constitué d'homélies patristiques pour la période allant de l'Annonciation au Baptême du Christ, les

Coptes ont inséré les trois homélies de Paul de Būš concernant cette tranche. Cet homéliaire se trouve aujourd'hui dans au moins trois manuscrits: au Vatican, au Caire et à Beyrouth. Le manuscrit du Vatican a été acheté par Leonardo Abela en 1583 ou 1586, probablement à Alep; et celui de Beyrouth par le Père Louis Cheikho en 1895 à Mardin. Notons que Paul de Būš est le seul auteur non patristique retenu dans cette collection de 36 homélies.

- 2. Le *Commentaire de l'Apocalypse* a été souvent copié par des non-Coptes. Ainsi, la Vaticane possède-t-elle deux exemplaires copiés par des Maronites, au 17° et 18° siècle : le *Vatican arabe 466* et le *Vat. Ross*, 924.
- 3. Le *Traité sur le Destin de l'homme en ce monde* ne nous a été conservé que grâce à deux manuscrits non-coptes, provenant de Syrie, et conservés aujourd'hui à Beyrouth et Princeton.
- 4. La *Disputatio en présence du Roi al-Kāmil* n'est connue que par un unique manuscrit d'Alep, appartenant à un curé grec catholique.
- 5. L'Apologie de la Confession est extrêmement diffusée en Orient, sous le titre de Livre du Maître et du Disciple. Dans mes pérégrinations en Syrie et au Liban, j'en ai vu quelques copies. Significatif est le fait qu'une dizaine de copies ont été transcrites en caractères syriaques, les rendant ainsi inaccessibles aux Coptes eux-mêmes.
- 6. Quant au *Traité que nous éditons ici*, il nous a été transmis par un manuscrit unique de la Bodléienne d'Oxford, acheté par Robert Huntington entre 1671 et 1681, à Alep où ne se trouvent pas de Coptes.

Ainsi donc, six au moins des neuf œuvres de Paul de Būs ont eu une large diffusion hors du monde copte; bien plus, trois d'entre elles ne nous sont parvenues que grâce à ces communautés non coptes.

- B. Citations de Paul de Būš chez les Auteurs Coptes médiévaux.
- 1. Cyrille III Ibn Laqlaq, l'ami et concurrent de Paul au siège patriarcal, avait eu recours à lui pour rédiger l'Apologie de la Confession (alors qu'ils étaient moines); au carême de 1225 avait eu lieu la Disputatio en présence du Roi al-Mālik, entre les deux « papabili ». A une date inconnue, Cyrille III copia de sa propre main le recueil d'Homélies de Paul de Būš, sur l'autographe. Cette copie est perdue, mais nous possédons au Patriarcat Copte un manuscrit très soigné copié par Abū Saʿīd Ibn Sayyid ad-Dār en septembre 1330, qui remonte au manuscrit de Cyrille III.
- 2. Abū l-Farağ Hibatallāh Ibn al-'Assāl collabora aussi avec Paul de Būš et Dawūd Ibn Laqlaq à l'*Apologie de la Confession*. Il révisa l'ensemble du livre, et en écrivit la préface.
- 3. Son frère, Mu'taman ad-Dawlah Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al'Assāl cite globalement les œuvres de Paul de Būš, au chapitre premier de sa Somme Théologique intitulée Mağmu' Uṣūl ad-Dīn. Une étude plus précise de cette œuvre permettra de préciser les emprunts faits à Paul de Būš. Nous ne l'avons pas encore entreprise.
- 4. Nous avons vu qu'Abū Šākir Ibn ar-Rāhib Abī l-Karam Buṭrus Ibn al-Muhaddib citait le *Commentaire de l'Epître aux Hébreux* de Paul de Būš dans son Traité de Christologie intitulé *Kitāb aš-Šifā* composé en 1267/1268(cf. ch. 2 § 3). Graf, Muyser et Sidarus affirment que le même ouvrage d'Abū Šākīr cite souvent des commentaires de Paul de Būš, mais ils n'en fournissent aucun exemple, et je n'ai pas pu contrôler la véracité de ces affirmations.
- 'Alam ar-Riyāsah Ibn Kātib Qayṣar, célèbre auteur copte de la fin du 13<sup>e</sup> siècle, connu en Occident grâce à Athanase Kircher dès 1648, utilise abondamment le *Commentaire de l'Apocalypse* de Paul de Būš dans son propre *Commentaire de l'Apocalypse*.
- 6. Šams ar-Riyāsah Abū l-Barakāt Ibn Kabar, le fameux encyclopédiste copte mort en 1324, au chapitre 7 de sa *Lampe des Ténèbres*, cite deux œuvres de Paul de Būš: la *Disputatio* et les *Homélies*.

7. Enfin, nous avons vu que les *Homélies* de Paul de Būš ont été placées à côté de celles des Pères de l'Eglise dans certains homéliaires coptes d'origine byzantine, (cf. *supra*, § A 1). Une d'entre elles obtint même une consécration officielle de l'Eglise copte : l'Homélie sur la Crucifixion fait partie du Lectionnaire de Semaine Sainte de l'Eglise Copte, et se lit à la Sixième Heure du Vendredi-Saint.

### C. Remaniements des œuvres de Paul de Būš

Je concentrerai mon attention ici sur le *Commentaire de l'Apocalyp*se, réservant au chapitre suivant ce qui concerne l'œuvre éditée et étudiée ici

- 1. Au 14° siècle, un Anonyme copte composa un *Epitomé du Commentaire de l'Apocalypse* de Paul de Būš. Ce texte se trouve au Patriarcat Copte, à la cote *Théologie 262*. Je reproduis ce qui concerne le Fils de l'Homme (Apoc. 1, 12-16), d'après ce manuscrit.
- 2. Trois manuscrits du Musée Copte contiendraient des Epitomés ou des Extraits du même commentaire. Ils portent les cotes suivantes : Liturgie 36, Bible 11 et Théologie 350. Je n'ai pas pu les examiner pour les comparer soit avec le Commentaire lui-même, soit avec l'Epitomé mentionnée au § C. 1.
- 3. Notons enfin que *tous* les manuscrits du *Commentaire de l'Apocalypse* de Paul de Būš nous sont parvenus anonymes, même les copies datant de la fin du 13° siècle ou du début du 14° siècle. L'identification ne fait cependant aucun doute, grâce aux citations explicites qu'en fait Ibn Kātib Qayṣar. Le fait que dès la fin du 13° siècle ce commentaire était transmis anonymement prouve combien il était fameux et s'était répandu.

### IV. UN REMANIEMENT DE LA 3<sup>e</sup> PARTIE DE NOTRE TRAITÉ: LE TRAITÉ ANONYME SUR L'INCARNATION

- 1. En 1973, ignorant que les *Homélies* de Paul de Būš avaient été publiées au Caire l'année précédente, je me mis à en préparer une édition critique. Dans ce but, je parcourus les catalogues de manuscrits, cherchant à découvrir quelque témoin ancien non signalé dans la GCAL de Graf. La recherche ne fut pas vaine : le *Paris arabe 68*, provenant d'Egypte et daté de 1339, contenait quatre homélies non identifiées par le Baron de Slane et le Prof. Troupeau, qui s'avérèrent êtres celles de Paul de Būš. Ce sont les pièces 6, 8, 9 et 11 de ce recueil, qui contiennent les homélies pour la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte et la Crucifixion.
- 2. La 7° pièce contient un traité théologique anonyme sur l'Incarnation, situé entre deux homélies de Paul de Būs. A titre d'hypothèse, je cherchais dans d'autres œuvres de Paul un texte semblable. La recherche ne fut pas longue, car j'étais en train de préparer l'édition du texte que je présente ici, et dont la troisième partie traite de l'Incarnation. Le parallèle était évident. L'année d'après (en 1974), je publiai cette troisième partie au Caire, pour permettre l'identification de l'anonyme de Paris.
- 3. Ce texte du Paris arabe 68, fol. 131<sup>r</sup>-133<sup>r</sup>, étant encore inédit, il était nécessaire de l'éditer ici. En regard, sur la colonne de droite, je donne le texte correspondant de notre ouvrage = III, 107-173. Les deux textes sont mis en synopse, afin de mettre en lumière le procédé utilisé pour le remaniement. Par ailleurs, l'anonyme de Paris étant de peu postérieur à l'auteur, tandis que le manuscrit d'Oxford (le seul témoin connu de notre ouvrage) étant du 17<sup>e</sup> siècle et étant assez défectueux, le codex parisien acquiert une importance d'autant plus grande, et pourrait représenter un texte plus authentique. Il était cependant trop différent du texte de base, pour pouvoir être collationné dans l'édition critique, Disons enfin que ce petit traité est totalement différent du Traité de l'Incarnation que j'ai mentionné au ch. 2, §8.

# V. LE MANUSCRIT D'OXFORD ET LA METHODE D'EDITION CRITIQUE

### A. Description du manuscrit

Notre ouvrage n'est connu actuellement que par un seul manuscrit complet, de la Bodléienne d'Oxford, le *Huntington 240*, acquis par l'évêque Robert Huntington à Alep, entre 1671 et 1681, et vendu à la Bodléienne en 1693. Ce manuscrit a été très rapidement décrit par John Uri (1787) et le P. Louis Ma'lūf (1903), et un peu mieux par A.F.L. Beeston (1952). Un prochain article le décrira avec précision.

Actuellement ce manuscrit contient 269 folios, numérotés I-X VIII, 1-124, 130-191, 196-259. A l'exception du fol. 1, la numération moderne suit heureusement la numération copte originelle. On trouvera un tableau indiquant ces détails, ainsi que la nature du papier (cf. p 72-73).

Un examen du manuscrit permet de distinguer trois copistes :

- 1. Le premier copiste, anonyme, acheva son travail le 22 septembre 1549 (cf. fol. 160°). Nous lui devons 262 des 269 folios actuels (plus les 9 feuillets perdus).
- 2. Le deuxième copiste acquit le manuscrit peu après, et y ajouta 7 feuillets (fol. I-II, VIII-IX,1 et 259-260). Il transcrivit ces 7 feuillets (à l'exception du fol. 1<sup>r</sup> qu'il laissa en blanc), et en décora quelques-uns (I<sup>r</sup>, VIII<sup>r</sup>, IX<sup>r</sup> et 1<sup>r</sup>) avec beaucoup d'art. Au fol. 260<sup>r</sup>, il nous révèle son nom et sa fonction: le prêtre Abū l-Munā, curé de l'église de la Vierge de Qaṣriyyat ar-Rayḥān, dans le Qaṣr al-Ğam<sup>c</sup> (quartier du Vieux-Caire). Il n'indique par la date de transcription, mais nous pouvons la déterminer approximativement grâce à un manuscrit du Patriarcat Copte du Caire, coté *Liturgie 331*, copié en 1675 sur un exemplaire daté de 1578—9. lui-même copié sur un manuscrit daté de 1549—50 et copié par notre Abū l-Munā.
- 3. Le troisième copiste a transcrit une petite homélie sur les deux pages qu'il a trouvées blanches: fol. XVIII<sup>v</sup>-1<sup>r</sup>. L'écriture est négligée et la langue décadante.

### B. Mention de ma première édition

J'ai fait allusion plus haut (§ IV 2) à ma première édition de cet ouvrage. Elle est parue en sept articles, dans la revue Sadīq al-Kāhin publiée au Caire par le Séminaire Copte Catholique, entre 1974 et 1978. Les deux premières parties de l'ouvrage étant incomplètes dans le manuscrit, j'ai commencé la publication par la troisième, espérant trouver un manuscrit complet. En 1977, ayant perdu cet espoir, je publiai le reste de l'ouvrage. Un tableau (p. 76-77) donne le titre et la référence des sept articles, avec leurs équivalents exacts dans cette seconde édition

Grâce à une meilleure connaissance de l'auteur, et surtout grâce à l'index exhaustif, j'ai pu corriger des dizaines de passages et améliorer la division logique du *Traité*.

### C. Méthode d'édition

Je n'ai pas repris ici l'exposé détaillé de ma méthode d'édition, l'ayant fait dans le volume précédent de cette même collection (cf. *PAC* vol. 2, p. 79-91 et XIV-XVI). J'ai précisé quelques points.

- 1. En ce qui concerne la *langue arabe*, notre manuscrit est très défectueux. Le copiste n'est visiblement pas un homme du métier, et il est très distrait. Il saute des pages entières sans même s'en rendre compte, et souvent des mots ou des phrases. Le texte en est souvent incompréhensible. Fallait-il reproduire littéralement le texte de ce copiste, comme font souvent les Orientalistes pour les textes arabes chrétiens, sous prétexte de «fidélite au texte »? Fallait-il « corriger » systématiquement le texte, comme font souvent les Orientaux ? J'ai choisi la voie médiane, corrigeant le minimum indispensable pour rendre la phrase intelligible.
- 2. Les notes. Cependant, les moindres corrections ont été signalées en note, même quand l'erreur est évidente. Je donne un exemple

montrant l'importance de cette acribie méticuleuse. En ceci d'ailleurs, je n'ai fait que suivre l'exemple illustre des Auteurs coptes de l'âge d'or, les Awlād al-c'Assāl et autres. Outre l'apparat critique proprement dit, des notes explicatives complètent l'édition.

3. La division logique du texte, en livres, chapitres, sections, paragraphes, phrases, etc., et l'addition des titres et sous-titres, font partie intégrantes de la tâche de l'éditeur. En ceci aussi j'ai suivi l'exemple des savants coptes du 13°-14° siècles, les Awlād al-ʿAssāl, Abū Šākir Ibn ar-Rāhib, Abū l-Barakāt Ibn Kabar, etc. Le but est évident: dégager la structure logique de l'ouvrage, telle que l'Auteur la pensait, et faciliter le repérage d'un passage quelconque. Quant à l'addition des numéros des versets à l'intérieur de chacun des 4 livres, elle a un but pratique: permettre des renvois précis, rapides et indépendants de l'édition utilisée, comme c'est le cas pour la Bible; c'était aussi une condition sine qua non pour pourvoir établir un Index exhaustif.

### VI. JUSTIFICATION DE L'INDEX EXHAUSTIF

Etait-il vraiment nécessaire d'établir l'index exhaustif de tous les mots du texte? Certes cela n'est pas indispensable, pas plus que l'indication de toutes les variantes de l'édition critique, etc. Mais cela est grandement utile, au moins pour trois motifs.

### A. Corriger le texte critique

Deux exemples montrent que seul l'index exhaustif a permis de corriger certaines fautes du copiste.

En II, 64, le mot  $n\bar{a}r$  (feu) qui est du féminin en arabe, est accordé avec un épithète et deux pronoms au masculin. Le recours à l'index montre que le mot  $n\bar{a}r$  est accordé toujours au féminin dans les autres occurences. De plus, l'adjectif muntasif (qui qualifie ici le mot  $n\bar{a}r$ ) ne se rencontre que deux autres fois dans notre ouvrage, qualifiant toujours le

mot  $lah\bar{\imath}b$  (flamme); car c'est la flamme qui est érigée, non le feu. Une confirmation est venue de l'examen des 4 emplois du mot  $lah\bar{\imath}b$ ; il est toujours utilisé en liaison avec deux autres termes:  $har\bar{\imath}rah$  (chaleur) et  $n\bar{\imath}u$  (lumière), exactement comme dans notre phrase (II, 64). Il fallait donc restituer le mot  $lah\bar{\imath}b$  avant le mot  $n\bar{\imath}ar$ , que le copiste avait sauté par mégarde. Du coup, il n'y avait plus aucun problème ni grammatical, ni sémantique.

De même, nous avions publié le texte de I, 21 et I, 28 avec le mot naqs (défaut, lacune), suivant en cela notre copiste. L'examen de tous les emplois des mots naqs, nuqsān et naqd (9 en tout), permit de corriger naqs ( نقض ) en naqd ( نقض ) dans trois cas, ce qui entraîna le changement de la ponctuation et modifia le sens des trois phrases.

### B. Préciser le sens de mots apparemment banals

Trois exemples explicitent ce but.

- 1. L'expression sadr hādā l-Kitāb (« au début de ce livre ») ne semble poser aucun problème. Pourtant, nous montrerons au début du chapitre suivant qu'elle a un sens très particulier dans notre ouvrage, et que c'est cette découverte qui m'a fait prendre conscience que le manuscrit était lacuneux, ce qui a entraîné la restructuration de tout l'ouvrage, comme cela paraîtra à qui comparera ma première édition avec celle-ci, et comme nous le montrerons plus loin(p. XXII et 89-90).
- 2. De même, la locution adverbiale *min haytu* m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'est la comparaison serrée des 13 emplois de la locution qui a permis d'en d'écouvrir le sens.
- 3. De même, l'adverbe <u>hassatan</u> est-il utilisé ici (III, 102) dans le sens de « uniquement », et non pas « spécialement ». C'est en établissant l'index exhaustif de la *Perle Précieuse* d'Ibn Sabbā<sup>c</sup> (auteur copte de la fin du 13<sup>e</sup> siècle) que j'avais pu établir en 1967 le sens de cet adverbe, malgré l'affirmation contraire de *tous* les dictionnaires connus.

Ainsi donc, des noms aussi banals que « début » ou « livre », ou des adverbes aussi courants que min haytu ou hāssatan, révèlent ici un sens

différent de celui qu'on attend. Et cela ne peut être établi que grâce à un index exhaustif, et non pas sélectif.

### C. Déterminer les termes techniques philosophico-théologiques

La réaction spontanée du lecteur non spécialiste est de dire: Etablissez un index de tous les termes techniques. Mais le problème est précisément de savoir *quels sont, chez tel auteur*, les termes techniques? Il va de soi que certains termes (tels que Trinité, Incarnation, Baptême, Eucharistie) doivent être indexés, mais comment savoir *a priori* que tel terme est technique chez Paul de Būš? En réalité, ce n'est qu'a *posteriori* qu'on peut le déterminer, et seulement en prêtant une attention spéciale à ce problème. Quelques exemples illustreront cela.

- 1. Le mot *ma'hūd* signifie « pris de », et semble n'avoir aucune connotation théologique. En réalité, c'est un terme technique de la théologie de l'Incarnation, pour qualifier le Corps de Jésus *assumé* de Marie, ou de notre race. Il en va de même pour le verbe *ittahada*, de la même racine. Au contraire, le verbe *aḥada* (utilisé 4 fois) n'a aucune connotation théologique. Seul l'index exhaustif pouvait établir ces faits.
- 2. Le mot *ma'sūr* signifie « lié » ou « prisonnier », et ne semble pas avoir un sens technique. En réalité. dans les 6 emplois de notre texte, il qualifie les Noms et Attributs divins, et est synonyme de *muttașil* que l'on rencontre 13 fois, et antinomique de *mursal* (5 fois) ou *muftariq* (3 fois). Tous ces termes ne se rencontrent que dans la deuxième partie, à propos de la Trinité, qui est exposée à partir des attributs divins.
- 3. Les mots istihālah et imtizāg signifient «changement» et «mélange». Ils sont utilisés ici dans le contexte de l'Union hypostatique et ont un sens bien précis. Ils correspondent aux mots grecs ἀλλοίωσις et μίξις, qui ont un sens théologique précis chez les Pères de l'Eglise, comme l'atteste le dictionnaire grec patristique de G. Lampe.

#### Conclusion

L'établissement d'un index exhaustif, si fastidieux pour qui doit le faire, offre de multiples avantages. Outre les trois mentionnés ici, il permet de retrouver immédiatement n'importe quel passage (à partir d'un mot quelconque), et surtout d'approfondir certains thèmes, comme nous le montreront au chapitre 8 à partir des termes tafaḍḍul et taḥannun.

Tous les mots, y compris les particules (à l'exception de quelques prépositions, telles que *ilā*, 'alā et min') ont été enregistrés, avec toutes leurs occurences. Pour le classement des mots, voir la préface de l'index.

### VII. VALEUR DE LA THÉOLOGIE DE PAUL DE BŪŠ

Au ch. 8 de mon étude, j'ai cherché à montrer l'intérêt de la pensée théologique de Paul de Būš. Pour ce faire, je me suis limité à 4 des 9 chapitres sur l'Incarnation (= 3° Partie), laissant de côté les autres points. Je soulignerai neuf aspects de la théologie de l'Incarnation qui m'ont semblé dignes d'intérêt.

- 1. L'incarnation est une Alliance nouvelle entre Dieu et l'homme (cf. III, ch. 1).
- 2. L'Incarnation comme la Création ont un seul motif : la bonté et la générosité de Dieu (ğūd Allāh wa-tafadduluh) (III, ch. 5).
- 3. Dieu est le Bienfaiteur par excellence (III, ch. 5); cela est rendu évident par l'abondance des termes synonymes utilisés dans ce chapitre 5: ǧūd, karam, tafaḍḍul; Dieu est Mannān, Ğawwād, Mutafaḍḍil.
- 4. Dieu n'a pas besoin de s'incarner, mais c'est la créature qui a besoin de son Créateur et de son Incarnation. Seule *la nécessité* de l'Amour pousse Dieu à s'incarner (III, ch. 5).
- 5. Le Créateur s'incarne pour restaurer la création (III, ch. 6).
- 6. Cette restauration ne pouvait pas se faire autrement, car Dieu aurait alors contraint l'homme. Or Dieu n'use jamais de la

contrainte : « Dieu a sauvé les âmes [ prisonnières de Satan ] par la justice, non par la contrainte » (III, 141) (III, ch. 6). Cette idée est fréquente dans l'Eglise Copte, notamment chez Sévère d'Asmunayn (X° siècle).

- 7. « Dieu n'a rien fait en vain (ou « par jeu », ° *abatan*), et quand il s'est incarné ce n'était pas par jeu (° *abatan*) » (III, 103).
- 8. Adam était mort spirituellement (*al-mawt al-ma<sup>c</sup>qūl*), ayant perdu l'Esprit de Dieu, le jour de sa désobéissance. Par son Incarnation, le Christ lui a donné la Vie divine, que Dieu seul peut procurer, (III, ch. 6).
- 9. L'Eucharistie prolonge l'Incarnation (III, ch. 8), car la Divinité s'unit au pain eucharistique, comme elle s'était uni au corps christique (III, 173); et la Vie éternelle devient partie de notre substance, en plénitude et vérité (III, 159, 161, 173). Ainsi notre situation est supérieure à celle d'Adam avant le péché, car Dieu nous a donné l'Esprit-Saint par le baptême, et son Corps vivifiant par l'eucharistie (III, 162, 165). Le Christ a sauvé ceux qui étaient morts dans l'espérance de sa venue, en se livrant soi-même pour eux; quant aux fidèles, ils les a sauvés par les sacrements qu'il leur donne (III, 188-189). Ainsi avons-nous part à l'héritage du Royaume (III, 186-187).

Un mot résume toute la théologie de Paul de Būs exposée ici: tafaddul = générosité (bonté) de Dieu, C'est par tafaddul que Dieu a créé le monde, et qu'il s'est incarné pour restaurer la créature déchue, et qu'il a donné l'Esprit-Saint et la nouvelle naissance dans le Baptême, et qu'il a donné son Corps dans l'Eucharistie. Tout cela n'est qu'un seul Mystère, le mystère de l'Amour de Dieu pour l'homme, qui explique tous les « mystères » et « sacrements ».

La Conclusion de notre étude (p. 113-114) souligne l'actualité du message de Paul de Būš, à partir de quelques exemples empruntés au livre IV qui traite des caractéristiques du vrai apôtre : s'adresser à tout homme, sans distinction; parler le langage de l'autre, plutôt que d'obliger l'autre à entrer dans ma mentalité; se désister de tout pouvoir

humain (argent, réputation, honneurs, etc.), « afin que cette incomparable puissance soit de Dieu et non pas de nous » (2 Cor. 4, 7 cité dans IV, 75). Tels sont quelques pistes de réflexion actuelle suggérées par Paul de Būš.

#### DEUXIEME PARTIE: ANALYSE DE L'OFIIVRE

### I. REMARQUE PRELIMINAIRE. STRUCTURE DE L'OEUVRE (p. 89-91)

Ce traité nous est parvenu sans aucune division. Dans notre première édition, nous l'avions divisé en *trois* parties : Unité et Trinité, Incarnation et Eucharistie, Vérité du Christianisme. Après un examen plus attentif, il s'est avéré que la première partie comportait une lacune importante, non signalée par le copiste, qui se situe au milieu d'une ligne du milieu de la page ; la lacune était donc déjà présente dans l'antigraphe de ce manuscrit.

De plus, à trois reprises (II 32, II 49 et III 180), l'Auteur utilise l'expression « au début de ce livre ». Or, dans les trois cas, on ne trouve rien au début de notre ouvrage qui puisse correspondre à l'une des trois allusions. En fait, II 32 renvoie à II 3-6, III, 180 renvoie à III 9, tandis que II 49 ne renvoie à rien apparemment.

La solution logique de cette difficulté est que le mot « livre » (kitāb) signifie une partie de l'ouvrage, et que d'autre part le début du livre II soit absent de notre manuscrit unique (ce qui explique que II 49 ne renvoie actuellement à rien). Il s'ensuit aussi que ce qui était notre première partie (Unité et Trinité) correspond en réalité, dans la pensée de l'Auteur, à deux livres; sans quoi, il n'aurait pu renvoyer à II 3-6 en disant « au début de ce livre » On notera enfin que, dans les trois cas, Paul de Būš utilise l'adjectif démonstratif ( « audébut de ce livre » ), alors qu'il aurait dit simplement « au début du livre » s'il entendait par « livre » l'ouvrage entier. Enfin, comme la partie sur la Vérité du Christianisme est visiblement distincte de celle sur l'Eucharistie, il faut nécessairement supposer un 4° livre.

Ainsi donc, notre division de l'ouvrage en 4 parties est la seule division acceptable, car elle correspond seule à la pensée de l'Auteur, même si cette structure n'est pas actuellement visible dans le manuscrit unique que nous possédons. Cette structure correspond d'ailleurs parfaitement au titre fourni par le manuscrit (sauf la quatrième partie qui n'y est pas indiquée).

Nous avons insisté sur ce point pour mettre en lumière ce que nous disions de la nécessité de diviser le texte logiquement comme faisant partie intégrante de la tâche de l'éditeur (cf. plus haut, § V C 3, p. X VII).

# II. ANALYSE DE LA PREMIERE PARTIE: DE L'UNITÉ DE DIEU (p. 91)

- 1. « Les choses créées nous guident à la connaissance du Créateur, et les choses temporelles à l'éternité du Créateur » (1-2). A la réflexion, l'homme découvre que Dieu est éternel, créateur, englobant, puissant, seigneur, au-dessus du temps et de l'espace (2-10); et que tout fut par Lui, tout a besoin de Lui, tout a en Lui sa consistance, et tout fera retour à Lui (11-13).
- 2. « Dieu est Un dans la substantialité de son Essence, Parlant et Vivant dans la profondeur de ses Attributs » (15). Si donc l'on dit que Dieu est Un et unique sous tous les aspects (16), on répondra que cela n'est pas vrai. En effet, « l'Un peut être décrit de trois manières: quant au genre, quant à l'espèce, et quant au nombre » (17). L'Auteur démontre alors que Dieu ne peut être dit Un quant au genre (18-20), ni quant au nombre (21-28), ni quant à l'espèce (29-31).
- 3. La suite de cette Partie manque, du fait d'une lacune de plusieurs folios dans l'antigraphe de notre manuscrit. Il est probable que l'Auteur y montrait que Dieu est Un sous un aspect, et multiple sous un autre aspect. Cette première Partie semble inspirée de deux auteurs jacobites irakiens: Abū Rā'iṭah at-Takrītī (début du 9° siècle) et Yaḥyā Ibn 'Adī (893-974).

# III. ANALYSE DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA TRINITÉ (p. 92-97)

### A. Etablissement de la Trinité par la Raison

- 1. Il faut distinguer deux types de noms: les noms absolus et les noms relatifs (1-2). Les premiers sont subsistants en soi, tels que « terre », « ciel », « feu » (3-4); les seconds sont relatifs à d'autres, tels «savant et science », « voyant et vue », « sage et sagesse » (5-6).
- 2. Les attributs de Dieu sont-ils « inséparables de sa substantialité dans son éternité, ou sont-ils acquis »? (9). Les attributs de « vie » et « parole » sont éternels ; car il n'est pas possible de dire que « Dieu a été, l'espace d'un instant, privé de vie ou de parole, car il est Parlant et Vivant éternellement » (14). Mais l'attribut de « création » n'est pas éternel; car la création n'est pas éternelle (15-18), et on ne peut pas décrire Dieu comme Créateur avant qu'il n'ait créé (19-23), mais on dit qu'il a la puissance de créer et qu'Il l'a manifestée quand Il l'a voulu (24-27). Les premiers attributs sont donc naturels et co-existants à Dieu, tandis que les derniers sont des attributs de l'action et son acquis (28-29).
- 3. Vivant et Parlant font partie des noms relatifs, non absolus (30-34). Et puisque Dieu est Vivant et Parlant éternellement, c'est donc que ces attributs font partie de son Essence propre et de sa Substance même (35-40). Et comme il n'y a pas en Dieu de division (tab<sup>c</sup>t̄d), ces deux attributs ne peuvent être des parties de sa Substance, mais sont sa Substance toute entière (41-43).
- 4. Ces deux Attributs sont : ou bien totalement distincts [de la Substance], ou bien totalement unis (متصل) [à la Substance], ou bien à la fois distincts et unis [à la Substance] (44-45). Or, ils ne peuvent pas lui être totalement distincts, car alors il y aurait une barrière à l'intérieur de la Substance elle-même, ce qui introduirait en Dieu une limite (46-49). Et ils ne peuvent pas être totalement unis à la Substance, car cela entraînerait qu'ils sont une partie de la Substance divine, ce qui

contredirait ce que nous avons établi au § précédent (50-51). Ils sont donc nécessairement à la fois distincts et unis [ à la Substance ] (52-53).

Et ceci n'est pas contradictoire, « car nous avons décrit Dieu par l'union ( $ittis\bar{a}l$ ) dans la Substance, et la distinction ( $tab\bar{a}yun$ ) dans les Hypostases » (57).

- 5. Ceci ne signifie pas que la Substance est différente des Hypostases, et les Hypostases différentes de la Substance (58-62); au contraire, « sa Substance c'est ses Hypostases, et ses Hypostases sont sa Substance, du point de vue de sa Divinité »(63). Ceci est semblable au feu, lequel est un feu unique possédant trois attributs: la flamme, la chaleur et la lumière, et la flamme est la cause des deux autres attributs (64-67). « Ainsi les Hypostases ne peuvent ni se diviser ni se morceler: elles sont unies (muttașilah) du point de vue de la divinité, distinctes (mumayyazah) du point de vue des attributs », (68).
- 6. On dira: « Que l'on attribue à chaque Hypostase l'attribut caractéristique des autres Hypostases, à savoir: paternité, filiation et procession », puisqu'elles sont toutes les trois un seul Dieu (69). On répondra: Chaque Hypostase est liée à une propriété (hāṣṣah), par laquelle elle se distingue des deux autres Hypostases, et est une Hypostase parfaite (71-73).

Mais ces propriétés différentes ne rendent pas leur Substance différente (74). Car les Hypostases divines sont parfaites en leurs essences, et ne se distinguent pas les unes des autres dans la perfection (75-78); tandis que les hypostases humaines sont différentes les unes des autres (79-80). Bien plus, l'homme est opposé à lui-même intérieurement (81-82), tandis que Dieu est en harmonie avec soi-même en tous points (83-86).

7. Si l'on dit: «Il n'y a d'union que s'il y a eu d'abord séparation (tabāyun), et il n'y a de séparation que s'il y a eu d'abord union » (87), on répondra par quelques exemples. Ainsi, le feu se compose de flamme, chaleur et lumière (88-89); le soleil se compose du disque, de la chaleur et de la lumière (90); et l'âme se compose d'intellect, parole (nutq) et vie (91-

95); or aucun des trois composants de chacun ne précède les deux autres. « Et si Dieu transcende tout, sa parole (je veux dire son Verbe) et sa vie (je veux dire son Esprit-Saint) sont tous deux parfaits de parfait » (96). De même, en ce qui concerne les sens, « est-ce que leur union précède leur séparation, ou leur séparation précède leur union ? » (101).

«Si donc l'âme, le soleil, le feu et les sens (qui sont des créatures créées) existent unies et distinctes tout à la fois, en sorte que leur union ne précède pas leur séparation, ni leur séparation leur union, combien plus Dieu est-II plus sublime et plus grand, infiniment! » (102-104).

8. Si l'on dit : « Comment avec-vous décrit Dieu comme ayant trois Hypostases, ni plus ni moins ? » (105), nous leur répondrons : « Car il n'y a rien qui Lui soit semblable, et son Esprit et son Verbe sont parfaits » (108). Or, si l'Unité divine était une unité numérique, comme vous le prétendez (vous autres Musulmans), la Substance divine serait inférieure dans son principe d'unité à la substance humaine créée, composée de matière prime et de forme spécifique, et composée d'intellect, parole et vie (109-110). Pour que Dieu soit vraiment Transcendant, il convient qu'Il soit une Substance en trois Hypostases particulières et parfaites, sans division aucune ; seul Dieu peut être ainsi (111-114).

La Trinité est la description de Dieu la plus parfaite: unité de Substance, Trinité des attributs substantiels (116-118); c'est par ailleurs la perfection du nombre, puisqu'elle contient le pair et l'impair (119), et toute addition à ces trois attributs serait une imperfection. C'est aussi la croyance qui tient le juste milieu entre le païen polythéiste et celui qui nie le Verbe de Dieu et son Esprit (120-124).

9. Si l'on dit : « Faites de chacun des attributs de Dieu (par exemple : audiant, savant, voyant) une hypostase » (125-126), on répondra : « Parole et Vie sont des attributs de l'Essence, tandis que ces attributs-ci sont des actions émanant de ces deux attributs » (127). Bien plus, Dieu a créé les créatures par sa Parole et les a vivifiées par son Esprit (130-136). Ces deux attributs de l'Essence sont donc co-éternels à Dieu et parfaits (137-141). « Or leur perfection n'est établie que par leurs propriétés

(<u>hassah</u>), et leurs propriétés ne se distinguent entre elles que par leurs hypostases » (142). Ces deux attributs sont donc des Hypostases.

10. «Telle est la description de la Trinité sainte, à partir de l'analogie rationnelle » (145).

### B. Etablissement de la Trinité par l'Ecriture

### 1. L'usage du pluriel appliqué à Dieu dans l'Ecriture.

Le fait que l'Ecriture, parlant de Dieu, utilise parfois le pluriel (l'Auteur fournit cinq exemples de l'Ancien Testament), prouve que Dieu n'est pas Un au sens d'une unité numérique simple (149-153).

Si l'on dit que c'est un pluriel de majesté, on donnera trois réponses :

- a) Ce phénomène est inconnu de l'hébreu, du syriaque et du grec (154-157).
- b) Ce phénomène peut s'appliquer aux hommes, parce que l'homme est *composé* en lui-même; mais il ne peut s'appliquer à Dieu, qui est *simple* par essence (158-161).
- c) Enfin, cette forme peut convenir aux rois, car ils agissent au moyen de leurs armées (164-174); mais elle ne peut convenir à Dieu, car il n'a pas besoin d'être aidé (puisque c'est Lui qui aide tout être), et qu'il est l'Unique, le Simple, le Puissant (175-183).

### 2. La Trinité est indiquée dans l'Ecriture

David a dit dans les Psaumes : « Par la Parole de Dieu les cieux ont été créés, et par l'Esprit de sa bouche toutes les armées des cieux » (Psaume 33, 6) (183). Nous n'avons donc rien ajouté à ce qu'affirmait David (184). Or, la Parole de Dieu est parfaite (187-188) et l'Esprit de Dieu est parfait (189-193) et vivifiant (194-197).

De même, Isaïe a fait allusion à la Trinité dans l'Unité, en disant : « Saint, saint, saint est le Seigneur Sabaoth » (Is. 6, 3) (198-201).

Or, on ne peut pas objecter que ces Livres prophétiques sont

« falsifiés » (taḥrīf), puisqu'ils sont communs à nous Chrétiens et aux Juifs nos adversaires (202-204).

### C. Influence d'Abū Rā'itah at-Takrītī sur Paul de Būš

Une grande partie de ce traité sur la Trinité est inspirée de l'*Epître sur la Trinité sainte* du philosophe syrien jacobite Habīb Ibn Ḥidmah, surnommé Abū Rā'iṭah at-Takrītī, qui vivait vers l'an 800.

Comme l'apologiste 'Abd al-Masīḥ al-Kindī cite aussi de larges extraits de cette *Epître* dans son *Apologie* écrite vers 825, j'ai cherché à voir si Paul de Būš s'était inspiré directement d'Abū Rā'iṭah, ou s'il l'avait lu à travers al-Kindī. J'ai pu établir que sa source est Abū Rā'iṭah lui-même, sans intermédiaire.

Je donne un exemple de l'utilisation d'Abū Rā'iṭah par Paul de Būš, comparant II 54-59 avec l'*Epître* (p. 11, lignes 6-15 de l'édition de Graf de 1951). Je donne ensuite un tableau en deux colonnes des emprunts de Paul de Būš à cette *Epître* (cf. p. 95-97).

### IV. ANALYSE DE LA TROISIÈME PARTIE DE L'INCARNATION (p. 98-100)

#### CH. 1: INTRODUCTION

1. Quand la désobéissance de l'homme atteignit son point extrême, au point qu'il devint spirituellement malade et fut sur le point de mourir spirituellement, l'homme eut besoin du véritable médecin, son Créateur, qui le visita par son Incarnation (1-7). Paul cite ici (8-14) un très beau texte patristique sur le Verbe éternel incarné, image incorruptible de Dieu, rayon de la splendeur de la gloire éternelle, soleil de justice qui ne se couche pas, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Le Verbe est engendré, mais non pas créé; car, tout en étant éternel, il a voulu naître de la Vierge Marie (15-19).

### A. COMMENT LE VERBE S'EST-IL INCARNÉ?

### CH. 2 COMMENT DIEU PEUT-IL S'INCARNER DANS UNE FEMME CRÉÉE PAR LUI?

Si quelqu'un dit: «Comment Dieu peut-il habiter (halla) dans une femme créée par lui?» (20), on répondra: Tout comme Dieu a habité (halla) dans le buisson ardent, parlant à Moïse du milieu du buisson, et manifestant ensuite par ses actions merveilleuses qu'Il était le vrai Dieu! (21-28). Or l'homme est bien plus noble que la plante, surtout s'il est pur de toute trace de péché (29-36).

« Si donc Dieu n'a pas jugé indigne de Lui de parler à Moïse du milieu d'un buisson stérile, combien plus est-il séant qu'Il nous parle du milieu du Corps saint assumé de Marie » (37-38).

# CH. 3: COMMENT L'INCARNATION EST-ELLE PROPRE A UNE SEULE HYPOSTASE?

Si l'on dit : « Comment est-il possible que l'Incarnation soit propre au Fils, à l'exclusion du Père et de l'Esprit? Dieu s'est-il donc divisé?» (40), on répondra : De même que la chaleur du soleil seule prend corps (tatağassam) dans les arbres et les choses (à l'exclusion du disque et de la lueur du soleil), ainsi l'Incarnation est-elle propre au Verbe éternel, sans qu'Il ne se sépare du Père et de l'Esprit (41-54). Et s'il est vrai que la chaleur du soleil ne se sépare pas du disque et de la lueur du soleil quand elle prend corps dans les éléments, combien plus cela est-il vrai pour le Verbe éternel! (55-63).

# CII. 4 : CELUI QUI S'EST INCARNÉ EST-IL LE CRÉATEUR ÉTERNEL?

Si l'on dit : « Quelle est la preuve que celui-ci qui s'est incarné soit la Puissance qui créa les créatures ? » (64), on répondra : Ce sont ses actes qui prouvent qu'IL est Dieu, ces actes qu'il a accomplis non par suite de supplications, mais avec autorité (65-73) ; comme il l'a dit : « Si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins en mes actes » (Jn 10, 38) (74). Or le

Verbe est demeuré éternel, sans commencement ni fin, après son Incarnation, comme il l'était avant son Incarnation (75-83).

### B. POURQUOI LE VERBE S'EST-IL INCARNÉ?

### CH. 5: QU'EST-CE QUI A CONTRAINT DIEU A S'INCARNER?

Si l'on dit : « Qu'est-ce qui a contraint Dieu à s'incarner ? » (84), on répondra : Cela même qui l'a contraint à créer Adam, à savoir sa bonté et sa générosité (*gud* et *tafaddul*) (85-86). Certes l'on savait bien que Dieu est le Bon et le Généreux, éternellement; mais il a manifesté sa bonté et sa générosité, en acte, quand il a créé le monde, sans en avoir nullement besoin (87-92).

« De la même manière, Dieu a fait alliance avec la créature, lui apportant le salut; non pas parce qu'Il avait besoin de l'Incarnation, mais par bonté de sa part à l'égard de la création, car elle avait besoin de cette Incarnation » (93-94).

# CH. 6: POURQUOI DIEU N'A-T-IL PAS ENVOYÉ UN ANGE OU UN PROPHÈTE?

Si l'on dit : « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange pour sauver son peuple, plutôt que Lui-même? » (95), on répondra : Car seul le Créateur de la créature peut restaurer la créature (96-97).

Quant à la faute dans laquelle l'humanité est tombée et qui a nécessité l'Incarnation (99), la voici : « Quand Dieu créa notre père Adam et le plaça dans le paradis, il lui interdit de manger de l'arbre ( $\bar{u}d$ ) de la désobéissance, disant: Le jour où tu en mangeras tu mourras de mort, (Gen. 3,3) » (107-108). Mais Adam en mangea.

« Quand Adam eut mangé de l'arbre, Dieu retira de lui son Esprit-Saint au moment même » (6). Adam mourut alors de mort spirituelle (ma' qūl), c'est-à-dire qu'il perdit la vie éternelle; et il vécut comme les animaux, ayant perdu sa gloire primitive (118-122). Puis il mourut de mort sensible (*maḥsūs*), et revint à la terre d'où il avait été tiré, lui et sa descendance après lui (123-124).

Or, il était impossible aux prophètes et aux justes, qui sont eux aussi de sa descendance, de nous faire parvenir la vie éternelle; car elle ne fait pas partie de leur substance (125-126). « Car la vie qui n'a pas de fin n'appartient qu'à Celui qui n'a pas de commencement » (127); et seul Dieu le Verbe pouvait la communiquer (129).

#### C' LES FRUITS DE L'INCARNATION

### CH. 7: DIEU NOUS A DONNE LA VIE ETERNELLE

Dieu ne nous a pas communiqué la Vie éternelle au moyen de sa Divinité, « car nous ne sommes pas de cette Substance créatrice et éternelle » (130). Dieu s'est donc incarné, et a communiqué à ce corps la Vie éternelle, en s'unissant à lui (131-132). « Et il a communiqué cette Vie éternelle, à nous assemblée de ceux qui croient en lui, en rapport (binnisbah) à ce corps qu'il a pris de nous » (133).

Il a accepté les souffrances et la passion que nous avions méritées, alors qu'il est impassible dans sa Divinité, afin de sauver nos âmes qui étaient prisonnières depuis l'origine, depuis la désobéissance d'Adam (134-141). « Il sauva nos âmes avec justice, non par contrainte » (142).

Puis il a vaincu la mort, « et a rendu ferme l'espérance de la Vie et de la Résurrection pour l'ensemble de l'humanité » (146). « Car seul le corps auquel le Seigneur s'est uni était digne totalement de la Résurrection » (151). « Ainsi est-il devenu le prince de la vie (Actes 3, 15) et les arrhes de la Résurrection, pour nous tous, nous assemblée de ceux qui croient en lui » (152). « Ainsi Dieu a-t-il sauvé son image par son Image » (157).

### CH. 8: DIEU NOUS A RENDUS PARTICIPANTS DU CORPS DU CHRIST

Dieu a été encore plus généreux. Il a voulu que cette Vie éternelle

soit en nous, en perfection et vérité, connaturelle (158-161). Il nous a donc donné d'abord l'Esprit-Saint dans le baptême, cet Esprit qu'il avait retiré d'Adam le jour où il mangea de l'arbre de la désobéissance (162-164); puis il mit un comble à sa générosité, et nous donna son Corps vivifiant, afin que la Vie éternelle soit dans notre substance même et non pas étrangère à nous. (165-170). C'est pourquoi il a dit: « Qui mange mon corps et boit mon sang, demeure *en moi* et moi *en lui* » (Jn 6, 56) (172).

« Celui donc qui communie dignement et avec foi, Dieu habite (yaḥill) en lui, et lui donne la vie qu'Il a donnée au Corps uni à Lui » (178). Et si ce qui est plus noble que l'homme, à savoir l'Esprit Saint et les saints Mystères (asrār), n'habitent pas dans l'homme, celui-ci n'a pas part au Royaume (183-187). Car le Christ a sauvé les âmes de ceux qui sont morts dans l'espérance de sa Venue, en donnant sa vie pour elles ; et il a sauvé les âmes des fidèles, en leur donnant l'Esprit-Saint et les sacrements (asrār) (188-192).

## CH. 9: CONCLUSION DE LA 3º PARTIE

Dieu le Verbe s'est donc incarné, non pas parce qu'Il en avait besoin, mais par générosité à notre égard. (193).

Et de même qu'Il nous a créés, nous faisant passer du néant à l'existence, ainsi nous a-t-il donné la Vie qui dure éternellement, comme il convient à Celui qui demeure éternellement! (194).

# V. Analyse de la 4º Partie: Vérité du Christianisme

### A. L'AUTHENTICITÉ DE L'APÔTRE EST PREUVE DE LA VERITÉ DE SA RELIGION

# CH. 1 INTRODUCTION: LE CHRIST A DINTINGUÉ LES APÔTRES DES PROPHÈTES PAR SEPT OUALITÉS

Quand le Christ est monté aux cieux, il a donné à ses Apôtres une

force leur permettant d'évangéliser tous les peuples. Et il leur envoya le don de l'Esprit-Saint, qui leur fit connaître toutes les langues de la terre (1-3).

Le Christ a distingué les Apôtres (  $ras\bar{u}l$  ) des prophètes (  $nab\bar{\iota}$  ) par sept qualités (4-6a). Car, « si l'une de ces qualités faisait défaut, celui-ci ne serait plus un Apôtre authentique envoyé par Dieu » (6 b).

## CH. 2: L'APÔTRE EST ENVOYÉ À TOUTES LES NATIONS

La première caractéristique est que l'Apôtre est envoyé à *toutes* les Nations, tandis que le prophète (*nabī*) n'est envoyé qu'à *une seule* Nation (7).

Ainsi, les Prophètes des enfants d'Israël ont prophétisé la venue du Christ (8-10). Les Juifs affirment que le Christ viendra apportant le salut, et ils l'attendent. Tandis que vous (les Musulmans) vous témoignez qu'il est déjà venu (11-19).

Quant aux Apôtres, le Christ les a envoyés à toutes les Nations. Sinon. « il aurait commis une injustice à l'égard du peuple qui ne les auraient pas vus » (21). Et ils ont prêché l'évangile à toute créature. Qui a cru, a obtenu le salut; qui s'est entêté dans son refus, a entraîné un jugement qui dure éternellement, et cela avec justice (22-26).

## CH. 3: L'APÔTRE DOIT CONNAÎTRE LES LANGUES DES NATIONS

La deuxième caractéristique consiste en ce que Dieu fait connaître aux Apôtres les langues de toutes les nations, afin qu'ils puissent parler à chaque homme dans sa langue propre, sans l'intermédiaire d'un drogman. Il apparaît alors clairement que leur message ne vient pas des hommes, mais de Dieu seul. (27-29).

C'est ce qui a eu lieu à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur les Apôtres (30).

# CH. 4: L'APÔTRE NE DOIT PAS SOUTENIR SA BONNE NOUVELLE PAR L'ÉPÉE.

« La troisième caractéristique est que leur message ne soit pas soutenu par l'épée, comme font les rois de la terre qui dominent leurs adversaires par la contrainte » (31). Car l'usage de l'épée ou de la contrainte « prouve que leur message n'est pas authentique » (34). C'est pour cela que « Dieu a choisi des gens simples, et qu'il les a envoyés aux rois et aux empereurs et aux gouverneurs et potentats » (36).

# CH. 5: L'APÔTRE NE DOIT PAS ÊTRE DE LA MÊME RACE QUE LES APPELÉS

La quatrième caractéristique de l'Apôtre est de ne pas appartenir à la même race que ceux à qui il est envoyé, pour éviter tout fanatisme (37). C'est pourquoi, les Apôtres étaient des étrangers au milieu des nations, et ils ont été envoyés aux peuples les plus éloignés et dans les régions les plus reculées (38-41).

## CH. 6: L'APÔTRE NE DOIT PAS INVITER LES NATIONS AUX PLAISIRS

La cinquième caractéristique de l'Apôtre est de ne pas encourager les gens à jouir des plaisirs sensibles (42).

C'est pourquoi, les Apôtres ont invité ceux qui avaient plusieurs femmes à s'en tenir à une seule (43-46), et ceux qui pouvaient garder la virginité à le faire (47), et ceux qui avaient de l'argent à s'occuper des pauvres. Bien plus, certains distribuèrent tous leurs biens aux pauvres ou à la communauté des croyants (48-50). Tous se soumirent à ces préceptes, même les rois et les chefs, afin que tous comprennent que leur espérance était placée dans le monde à venir (51-53).

# CH. 7:L'APÔTRE NE DOIT PAS ÊTRE RICHE OU PUISSANT

La sixième caractéristique de l'Apôtre est de n'être pas riche,

pour que les gens ne soient pas hypocrites à leur égard (54); et qu'ils n'aillent pas évangéliser en masse les foules, pour ne pas les effrayer (55).

C'est pourquoi, Dieu a choisi comme Apôtres des hommes faibles pauvres, vivant au jour le jour; afin que rien ne soit un obstacle è l'annonce de l'Evangile (56-57). Et il les a envoyés chacun dans un pays différent, avec tout au plus un compagnon (58).

### CH. 8: L'APÔTRE DOIT FAIRE DES SIGNES

La septième caractéristique de l'Apôtre est d'être porteur de la marque du roi son seigneur qui l'envoie (59). Et cette marque, ce sont les signes et miracles qu'ils accomplissent en son nom (62 c). C'est grâce à ces signes que rois et pauvres, philosophes et ignorants, leur ont obéi (66-68). Car comment les rois auraient-ils obéi à des gens méprisables, e comment les riches auraient-ils obéi à des gens pauvres, et comment les philosophes auraient-ils obéi à des gens ignorants s'ils n'avaien accompli des signes? (69-74). Car «Dieu leur rend témoignage e confirme leurs paroles par les signes et les miracles variés qu'i manifestait par eux ». (Hébreux 2, 4) (75-78). Si donc les Apôtres avaien eu recours aux armées, ou avaient attiré les foules par l'attrait des plaisirs du monde, leur message serait faux (79-82).

## CH. 9: LES APÔTRES PEUVENT ÊTRE «VUS» AUJOURD'HUI

Si quelqu'un dit: « Nous n'avons pas vu les Apôtres au début », or lui répondra: « Il suffit de regarder toute la multitude des peuples varié qui sont fidèles à leur foi, pour y voir les Apôtres » (83-87).

Or, ces sept caractéristiques ont atteint leur perfection chez le Apôtres du Christ (88-89).

# B. LE TÉMOIGNAGE DE L'ÉCRITURE, DE LA RAISON ET DES MIRACLES DU CHRIST SONT LA PREUVE DE LA VERITE DU CHRISTIANISME

CH. 10: MARQUES DE LA VÉRITÉ D'UNE RELIGION

Toute religion qui vient de Dieu doit avoir trois marques caractéristiques:

- 1. Témoignage rendu sur elle à l'avance par un Livre révélé.
- 2. Des miracles l'authentifiant.
- 3. Une argumentation rationnelle établissant sa véracité. (90-91).

## CH. 11 : CES TROIS MARQUES SE SONT RÉALISÉES DANS LE CHRIST.

En effet, les Ecritures révélées antérieures (la Loi et les Prophètes) ont porté témoignage au Christ (92). Il a lui-même accompli des miracles avec puissance; bien plus, il a envoyé ses Apôtres leur donnant pouvoir d'accomplir ces miracles en son nom (93-95). Or, seul Dieu peut donner ce pouvoir (96). Enfin, la raison atteste que le Christ est Dieu, car il a accompli les actes qui ne conviennent qu'au Créateur, comme de marcher sur les eaux, de guérir les aveugles, de rassasier les foules, et de ressusciter les morts (97-103).

## CH. 12: TÉMOIGNAGE DES ANGES, DES DÉMONS ET DES HOMMES.

C'est pourquoi, toutes les créatures ont rendu témoignage au Christ qu'il est le Seigneur (111) : qu'il s'agisse des anges (104-106), des démons (107) ou des hommes (108-110).

# CONCLUSION: VÉRITÉ DU CHRISTIANISME

Ainsi donc, la religion du Christ apparaît authentique parce qu'elle réalise les trois marques de la vraie religion (112), et le message des Apôtres apparaît authentique parce qu'il réalise les sept critères d'authenticité (113). Il nous faut donc suivre les traces des Apôtres et de leurs successeurs, pour vivre de leur vie (114-116).

\* \* \*

Telle est l'œuvre de Paul de Būs, à la fois dogmatique et apologétique, expliquant les mystères essentiels de la Foi chrétienne, et montrant la cohérence de cette Foi et le bienfondé de cette religion.

Pour faciliter l'accès à notre étude arabe sur Paul de Būš, nous en donnons ici la table des matières détaillée.

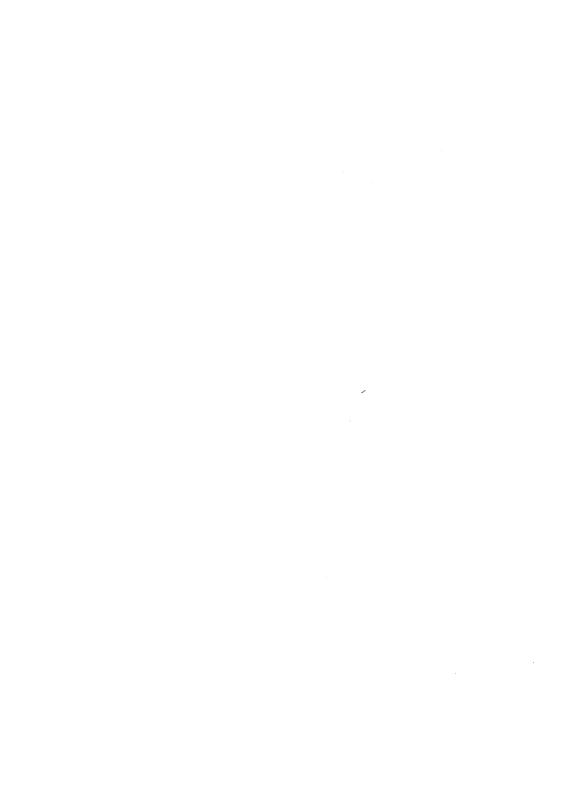

## TABLE DES MATIERES DE L'ETUDE EN ARABE SUR PAUL DE BŪŠ

page

| Ch. 1 : Vie de Paul de Būš évêque du Vieux-Caire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ol> <li>Jeunesse et vie monastique</li> <li>Candidature au siège patriarcal en 1216</li> <li>Accord pour payer 500 dinars au Gouverneur pour l'élect</li> <li>Le Gouverneur appuie la candidature de Paul, en 1225</li> <li>Intervention des partisans de Dāwūd Ibn Laqlaq, auprès du Roi</li> <li>Ruses des partisans de Dāwūd, et Disputatio entre le deux candidats en 1225</li> <li>Paul retire sa candidature (fin 1225)</li> </ol> |     |
| <ul> <li>8. Election de Dāwūd, qui prend le nom de Cyrille (Juin 12</li> <li>9. Cyrille III consacre plus de 40 évêques</li> <li>10. La simonie devient de règle</li> <li>11. Le synode de 1240 choisit Paul comme évêque auxiliaire du patriarche</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 35) |
| 1. Homélies pour les Fêtes du Seigneur 2. Commentaire de l'Apocalypse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29- |
| <ul><li>3. Commentaire de l'Epître aux Hébreux</li><li>4. Traité sur le Destin de l'homme en ce monde</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

5. Des Sciences spirituelles

|                                                                                       | pages   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6. Disputatio avec Dāwūd b. Laqlaq en présence du Roi                                 | 33      |
| 7. Apologie de la Confession (Livre du Maître et du Discipl                           | e) 35   |
| 8. Traité de l'Incarnation                                                            | 36      |
| 9. Le Florilège patristique sur la Trinité et l'Incarnation est-                      |         |
| de Paul?                                                                              | 39      |
| 10. Traité sur l'Unité et la Trinité, l'Incarnation et la                             | 40      |
| Vérité du Christianisme                                                               | 40      |
| Ch. 3 : Influence de Paul de Būš sur les penseurs                                     |         |
| chrétiens orientaux                                                                   | 41-53   |
| A. Diffusion des manuscrits de ses œuvres hors du monde copte                         | : 41-44 |
| 1. Homélies pour les Fêtes du Seigneur                                                | 41      |
| 2. Commentaire de l'Apocalypse                                                        | 42      |
| 3. Traité sur le Destin de l'homme en ce monde                                        | 43      |
| 4. Disputatio en présence du Sultan al-Kāmil                                          | 43      |
| 5. Apologie de la Confession                                                          | 43      |
| 6. Notre traité                                                                       | 44      |
| <ul> <li>B. Citations de Paul de Būš chez les Auteurs Coptes<br/>médiévaux</li> </ul> | 44-50   |
| 1. Dāwūd Ibn Laqlaq                                                                   | 45      |
| 2. Abū l-Farağ Hibatallāh Ibn al-ʿAssāl                                               | 46      |
| 3. Mu'taman ad-Dawlah Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al-'Assāl                                 | 46      |
| 4. Abū Šākir Ibn ar-Rāhib                                                             | 47      |
| 5. 'Alam ar-Riyāsah Ibn Kātib Qayşar                                                  | 48      |
| 6. Šams ar-Riyāsah Abū l-Barakāt Ibn Kabar                                            | 48      |
| 7. Lectionnaire Copte de Semaine Sainte                                               | 49      |
| C. Remaniements des œuvres de Paul de Būš                                             | 50-53   |
| 1. Epitomé du Commentaire de l'Apocalypse                                             | 50      |
| 2. Extraits du même commentaire                                                       | 51      |
| 3. Tous les MSS du Commentaire de l'Apocalypse sont                                   |         |
| anonymes                                                                              | 52      |

| TABLES DES MATIERES DE L'ETUDE EN ARABE                                                                                                                                                       | XL                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ch. 4 : Un remaniement de la 3° partie de notre Traité:<br>le Traité anonyme sur l'Incarnation                                                                                                | pages 54-6!          |
| A. Présentation de ce Traité anonyme                                                                                                                                                          | 54-51                |
| <ol> <li>Découverte de quelques Homélies de Paul</li> <li>Le Paris arabe 68, pièces 6 à 11</li> <li>Identification de la 7º pièce</li> <li>Nom du copiste et date de transcription</li> </ol> | 54<br>55<br>56<br>57 |
| B. Edition du Traité sur l'Incarnation en parallèle avec<br>notre Traité                                                                                                                      | 58-69                |
| Ch. 5 : Le manuscrit d'Oxford, notre première édition et la méthode d'édition critique                                                                                                        | n,<br><b>70-7</b> 9  |
| Introduction: Notre traité ne se trouve que dans un unique manuscrit                                                                                                                          | 70                   |
| A. Description du manuscrit d'Oxford                                                                                                                                                          | 71-73                |
| <ol> <li>Descriptions antérieures du manuscrit</li> <li>Origine du manuscrit</li> <li>Les feuillets originaux et les feuillets ajoutés</li> </ol>                                             | 71<br>72<br>72       |
| B. Les trois copistes du manuscrit d'Oxford                                                                                                                                                   | 74-75                |
| <ol> <li>Le copiste originel</li> <li>Le deuxième copiste: le prêtre Abū l-Munā</li> <li>Le troisième copiste</li> </ol>                                                                      |                      |
| C. Notre première édition (Le Caire, 1974-1978)                                                                                                                                               | 76-77                |
| D. Rappel de notre méthode d'édition critique                                                                                                                                                 | 77-79                |
| <ol> <li>Attitude concernant la langue du copiste</li> <li>Importance des notes de l'apparat critique</li> <li>La division logique du texte</li> </ol>                                        | 78<br>78<br>79       |
| Ch. 6 : Justification de l'Index exhaustif                                                                                                                                                    | <b>80-</b> 88        |

80-82

A. Corriger le texte critique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pages       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ol> <li>Premier exemple</li> <li>Deuxième exemple</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <ul> <li>B. Préciser le sens de mots apparemment banals</li> <li>1. Sens de l'expression «au début du livre»</li> <li>2. Sens de l'adverbe min ḥaytu</li> <li>3. Sens de l'adverbe Ḥāṣṣatan</li> <li>4. Conclusion</li> </ul>                                                        | 83-84       |
| C. Déterminer les termes techniques philosophico-<br>théologiques                                                                                                                                                                                                                    | 84-88       |
| <ol> <li>Sens du terme ma hūd</li> <li>Sens du terme ma sūr</li> <li>Sens des termes istihālah et imtizāğ</li> <li>Conclusion</li> </ol>                                                                                                                                             |             |
| D. Conclusion : Nécessité d'un index exhaustif                                                                                                                                                                                                                                       | 88          |
| Ch. 7 : Analyse de notre Traité                                                                                                                                                                                                                                                      | 89-102      |
| <ul> <li>A. Structure de ce Traité</li> <li>1. Première difficulté: que signifie «au début du livre»?</li> <li>2. Deuxième difficulté: à quoi fait allusion II 49?</li> <li>3. Solution des deux difficultés: notre division du<br/>Traité en 4 parties</li> </ul>                   | 89-91       |
| B. Analyse de la première partie: de l'Unité de Dieu  C. Analyse de la deuxième partie: de la Trinité  1. Démonstration de la Trinité par la raison  2. Démonstration de la Trinité par l'Ecriture  3. Influence d'Abū Rā'iṭah at-Takrītī sur Paul de Būš dans cette deuxième partie | 91<br>92-97 |
| D. Analyse de la troisième partie: de l'Incarnation                                                                                                                                                                                                                                  | 98-100      |

| T   | ARIFS | DES | M        | TIFRES | DET | 'ETUDE    | FN. | ARAI  | 3F    |
|-----|-------|-----|----------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------|
| 1 / | 1011  | PLO | 1 Y 1 /- |        |     | ショント しほうじ |     | 71741 | 3 6 . |

XLIII

|                                                                                              | pages   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| E. Analyse de la quatrième partie: de la Vérité du Christianisme                             | 100-102 |
| <ol> <li>L'authenticité de l'Apôtre est la preuve de la<br/>vérité de sa Religion</li> </ol> |         |
| 2. Le témoignage des Livres révélés, la Raison, et les                                       |         |
| miracles du Christ sont la preuve de la vérité de sa Religi                                  | ion.    |
| Ch. 8 : Valeur de la théologie de l'Incarnation de Paul                                      |         |
| de Būš                                                                                       | 103-112 |
| 1. L'Incarnation est une Alliance nouvelle entre Dieu et                                     |         |
| l'homme                                                                                      | 103     |
| 2. L'Incarnation prolonge la Création                                                        | 104     |
| 3. Bonté et générosité de Dieu                                                               | 104     |
| 4. Dieu était-il contraint de s'incarner ?                                                   | 105     |
| 5. Dieu s'incarne pour restaurer la création                                                 | 106     |
| 6. Dieu ne contraint pas l'homme à faire le bien                                             | 107     |
| 7. Dieu ne fait rien en vain ni par jeu                                                      | 108     |
| 8. Mort spirituelle d'Adam (et de ses descendants).                                          |         |
| Vie nouvelle redonnée à l'homme par l'Incarnation                                            | 109     |
| 9. l'Eucharistie prolonge l'Incarnation et l'actualise                                       | 111     |
| 10. Conclusion: une théologie de l'Amour (Tafaddul)                                          |         |
| de Dieu pour l'homme                                                                         | 112     |
| Ch. 9 : Conclusion: Comment actualiser ce Traité                                             | 113-114 |

|                                                                                                                  | pages        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  |              |
| Plan détaillé du texte de Paul de Būš                                                                            | 117-125      |
| Texte arabe de Paul de Būš                                                                                       | 127-258      |
| Index exhaustif                                                                                                  | 259-312      |
| Bibliographie exhaustive sur Paul de Būš                                                                         | 313-319      |
| TABLE DES MATIERES DU TEXTE DE PAUL DE I                                                                         | BŪŠ          |
| I <sup>ère</sup> PARTIE : DE L'UNITÉ DE DIEU                                                                     | 129-138      |
| 1. Comment connaître le Créateur                                                                                 | 131-133      |
| <ol> <li>Le Créateur est Un dans son Essence, Parlant et<br/>Vivant dans ses Attributs</li> </ol>                | 134-138      |
| II° PARTIE : DE LA TRINITÉ                                                                                       | 139-186      |
| A. ETABLISSEMENT DE LA TRINITÉ PAR                                                                               |              |
| L'ANALOGIE RATIONNELLE                                                                                           | 141-175      |
| 1. Les noms absolus et relatifs                                                                                  | 141-142      |
| 2. Les attributs de Dieu sont: éternels consubstantiels et acquis                                                | 143-147      |
| <ol> <li>Vivant et parlant sont des noms relatifs et des attributs<br/>parfaits</li> </ol>                       | 148-151      |
| 4. Vivant et parlant sont des attributs à la fois                                                                | S            |
| «séparés» (mutabāyinah) et «unis» (muttaşilah)                                                                   | 152-154      |
| 5. Ces attributs sont unis dans la substance, séparés dans les hypostases                                        | 155-158      |
| 6. Chaque hypostase est parfaite, et séparée de l'autre pa<br>sa propriété                                       | 159-162      |
| 7. Les hypostases sont à la fois unies et séparées, mais leu union ne précède pas leur séparation, ni vice-versa | r<br>163-166 |

|                                                                                                                                                                     | pages              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul><li>8. Dieu est trois Hypostases, ni plus ni moins, ce qui est la perfection du nombre</li><li>9. Parole et Vie sont deux Hypostases, à la différence</li></ul> |                    |
| des autres attributs  10. Conclusion de la preuve rationnelle                                                                                                       | 171-174<br>175     |
| B. ETABLISSEMENT DE LA TRINITÉ PAR L'ECRITURE                                                                                                                       | E 176-186          |
| <ul><li>11. Usage du pluriel dans l'Ecriture, au sujet de Dieu</li><li>12. Autres preuves scripturaires en faveur de la Trinité</li></ul>                           | 177-182<br>183-186 |
| III <sup>e</sup> PARTIE: DE L'INCARNATION                                                                                                                           | 187-227            |
| INTRODUCTION SUR L'INCARNATION                                                                                                                                      | 189-192            |
| A. COMMENT LE VERBE S'EST-IL INCARNÉ ?                                                                                                                              | 193-204            |
| <ul> <li>2. Comment Dieu peut-il s'incarner dans une femme créée par Lui?</li> <li>3. Comment l'Incarnation est-elle propre à une seule</li> </ul>                  | 193-196            |
| des trois Hypostases? 4. Celui qui s'est incarné est-il le Créateur éternel?                                                                                        | 197-201<br>202-204 |
| B. POURQUOI LE VERBE S'EST-IL INCARNÉ ?                                                                                                                             | 205-214            |
| <ul><li>5. Qu'est-ce qui a contraint Dieu à s'incarner ?</li><li>6. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange ou un</li></ul>                                       | 205-207            |
| prophète, pour sauver le peuple, au lieu de s'incarner?                                                                                                             | 208-214            |
| C. LES FRUITS DE L'INCARNATION                                                                                                                                      | 215-226            |
| 7. Dieu nous a donné la Vie éternelle                                                                                                                               | 215-219            |
| 8. Dieu nous a rendus participants du Corps du Christ                                                                                                               | 220-226            |
| CONCLUSION SUR L'INCARNATION                                                                                                                                        | 227                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pages          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IV PARTIE : DE LA VERITÉ DU CHRISTIANISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229-258        |
| A. L'AUTHENTICITÉ DE L'APÔTRE EST PREUVE DE<br>LA VERITÉ DE SA RELIGION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231-251        |
| Introduction: Le Christ a distingué les Apôtres des prophètes par sept qualités      L'Apôtre set appropré à toutes les Notions, toutes que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 231-232        |
| <ul><li>2. L'Apôtre est envoyé à toutes les Nations, tandis que le prophète n'est envoyé qu'à une seule</li><li>3. L'Apôtre doit connaître les langues des Nations</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233-235<br>236 |
| 4. L'Apôtre ne doit pas soutenir sa bonne nouvelle par l'épée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237-238        |
| 5. L'Apôtre ne doit pas être de la même race que les appelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239-240        |
| 6. L'Apôtre ne doit pas inviter les Nations aux plaisirs 7. L'Apôtre ne doit pas être riche, ou puissant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 241-243<br>244 |
| <ul><li>8. L'Apôtre doit faire des signes</li><li>9. Nous pouvons voir les Apôtres aujourd'hui chez les contractes des contractes des contractes des contractes des contractes des contractes de contractes des contractes de cont</li></ul> |                |
| peuples qui pratiquent la foi transmise par les Apôtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s 250-251      |
| B. LE TÉMOIGNAGE DE L'ECRITURE, DE LA RAISON<br>ET DES MIRACLES DU CHRIST SONT LA PREUVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| DE LA VERITÉ DU CHRISTIANISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252-257        |
| 10. Introduction: les marques de la vérité d'une religion sont trois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252            |
| 11. Ces trois marques se sont réalisées dans le Christ 12. Témoignage des anges, des démons et des hommes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253-255        |
| en sa faveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256-257        |
| CONCLUSION: VÉRITÉ DU CHRISTIANISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258            |

